الدكتور عَبْدُ لِلنَّوَلَّرِبُ مُرْسِي عَسَنَ لِلْكُلِّرِتَ مَعْبِدُ لِلْنَّوْلَرِبُ مُرْسِي عَسَنَ لِلْكُلِّرِتَ رفع محبر (الرحم (النجري داُسكنہ (اللّٰم) (الفرہ وسَ

الفائد وتطوره

Al-Adab 1923

42 Opera Square - Cairo Tel: (202) 23900868

مُحُتَّبُ أَمُ لِلْآلِكِيْ ١٤ ميلانالأوبا - القاهمة - ت ، ٢٨٠٠،١٨

## الضَّبْطُ المُصْحَفِيّ

## نَشْأَتُهُ وتَطَوَّرُهُ

تأليف

الدكتور/ عبد التواب مرسي حسن الأكرت الأستاذ المساعد بقسم أصول اللغة كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر

مُحَسَّتُهُ الْأَالِيُ

٤٢ ميدان الأوبرا – القاهرة. ت: ٢٣٩٠٠٨٦٨



#### الناشر

مَكُتَّبَة الْآلَابُ علي حسن

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى: ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشنون الفنية

الاكرت ، عبدالتواب مرسي حسن..

الضبط المصحفي: نشأته وتطوره

/ تأليف عبد التواب مرسي حسن الاكرت

ط:- القاهرة: مكتبة الأداب، ٢٠٠٨.

ص ؛ ۲۶ سم.

تدمك ٤ ٥٦ ٢٤١ ٩٧٧

١ - المصاحف - ضبط

أ – العنوان

777,7

علي حسن ١٢ معدان الاويدا - الأ

17 ميدان الأوبرا - القاهرة

–וי- גרגיזיזיזיים. e-mail: adabook@hotmail. com

مَكْتَبَّة الْآلَالُ

عنوان الكتاب: الضبط المصعفيي (نشأته وتطوره) تاليــــف: د. عبد التواجم مرسيي حسن الاكريتم

رقم الإيسداع: ٧٠٧٧ لسنة ٢٠٠٨م

الترقيم الدولي: 1.S.B.N. 977 - 241 - 956 - 4

# مقدمة الطبعة الثانية عبر الرحم (النجري المسمون الرحم الثانية الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:

فقد صدر هذا البحث في طبعته الأولى سنة ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤م في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة، العدد الثاني والعشرين.

وعندما عرضت البحث على الأستاذ/ أحمد حسن – صاحب مكتبة الآداب، أبدى رغبته واستعداده في إعادة نشره مرة ثانية، لكي يعم النفع به؛ لأن معرفة مراحل الضبط المصحفي وتطوره من الأمور الهامة التي يجب على كل دارس مسلم أن يعرف حقيقتها، ومراحل تطورها، وبيان الملامح الأساسية لكل مرحلة.

ومما دفعني إلى ذلك أيضًا، تشجيع الكثير من أساتذتنا الأجلاء الـذين قـرءوا هذا البحث من خلال نشره في المجلة، فقمتُ بتصويب الأخطاء التـي وقعـت في طبعته الأولى.

والله أسأل أن يرزق هذا العمل القبول والذيوع، وأن يكون في ميزان حسناتي، وأن يغفر لي ولوالدي، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أبو صير في: ١٦ من صفر ١٤٢٩هـ. ٢٣ من فبراير ٢٠٠٨م.

# رفع بسم الله الوحمن الوحيم المرحمن الوحيم النجري النجري النجري المنكن الفردوس مقدمة

الحمد لله القائل: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر الآية: ٩).

وأشهد أن لا إله إلا الله، خلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أنزل الله عليه القرآن، فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فقام بشرحه وتوضيحه، عملًا بقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (النحل الآية: ٤٤).

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يـوم الدين، الذين تلقّوا القرآن عنه، وتربّوا على مائدته، فصاروا حماة هذا الدين وحملته إلى الأمة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبعد:

فإن علم الضبط المصحفي من أحسن العلوم وأسهاها؛ لتعلقه بأفضل الكتب وأشرفها، وهو القرآن الكريم، فقد ظهر الضبط خصيصًا للقرآن الكريم عندما فسدت ألسنة العرب، ووقع اللحن في قراءة القرآن، فخاف العلماء من انتشار اللحن مع مرور الأيام، فيؤدي ذلك إلى تحريف وتغيير في النص القرآني، فأحدثوا النقط وضبط المصاحف؛ لأن القرآن الكريم هو مصدر الهداية البشرية عامة فاهتم العلماء بضبطه، وفي ذلك محافظة على التلاوة الصحيحة المأثورة عن رسول الله على العلماء بضبطه، وفي ذلك محافظة على التلاوة الصحيحة المأثورة عن رسول الله على التلاقة العلماء بضبطه، وفي ذلك محافظة على التلاقة الصحيحة المأثورة عن رسول الله على التلاقة العلماء بضبطه، وفي ذلك محافظة على التلاقة الصحيحة المأثورة عن رسول الله على العلماء بضبطه، وفي ذلك محافظة على التلاقة الصحيحة المأثورة عن رسول الله عليه التلاقة العلماء بضبطه، وفي ذلك محافظة على التلاقة الصحيحة المأثورة عن رسول الله عليه المعلماء بضبطه، وفي ذلك محافظة على التلاقة الصحيحة المأثورة عن رسول الله عليه التلاقة المحلماء بضبطه، وفي ذلك محافظة على التلاقة الصحيحة المأثورة عن رسول الله عليه التلاقة المحلماء بضبطه، وفي ذلك محافظة على التلاقة الصحيحة المأثورة عن رسول الله المحلماء بضبطه، وفي ذلك محافظة على التلاقة المحلماء بضبطه، وفي ذلك محافظة على التلاقة المحلماء بضبطه، وفي ذلك عافظة على التلاقة المحلماء الم

وضبط النص القرآني بالإعجام والنقط فيه ضمان لسلامته من اللحن والتحريف، كما أنه يحفظ القارئ من أن ينحرف لسانه عن الصواب، ويعوِّد اللسان الاستقامة في النطق وهذا له أثر حميد على استقامة اللغة وتقويم اللسان.

ومن رحمة الله عز وجل على عباده، أن قيض لكتابه الكريم أثمة أجلاء، من خيرة

العلماء وأفضلهم، فاعتنوا بضبط المصحف، ووضحوا غوامضه، وكشفوا أسراره، حتى جعلوا هذا العلم ظاهرًا بينًا للناس، وألفوا فيه الكتب، ومن بين هذه الكتب «المحكم في نقط المصاحف» لأبي عمرو الداني (ت ٤٤٤ هـ). والهدف المنشود من الضبط هو إتقان قراءة كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة كما قرأها رسول الله على ولا تتحقق القراءة المرجوّة إلا من خلال ضبط النص القرآني ضبطًا صحيحًا يتمشى مع السليقة اللغوية السليمة.

ولقد دفعني إلى الكتابة في الضبط المصحفي أمور منها:

- أنه يتصل بأفضل الكتب وأسهاها منزلة عند الله عز وجل، وهو القرآن الكريم الذي ﴿ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَلَى مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (فصلت الآية ٤٢).
- أردت أن أنال شرف خدمة كتاب الله عز وجل؛ لأن موضوع الكتاب في ضبط النص القرآني ونشأته وتطوره، فهو يكشف عن مدى الدقة والعناية عند المسلمين عامة، والعلماء خاصة على نقل النص القرآني من الرسول على الأمة نقلًا سليمًا.
- إضافة إلى ما سبق أردت أن أوضح للقارئ المراحل التي مر بها النضبط المصحفي قديمًا وحديثًا، والتطورات التي لحقت ببعض الحركات، وما أضيف إلى المصحف من رموز مستحدّثة، تعين القارئ على الأداء اللغوي الصحيح لكتاب الله تبارك وتعالى.

وقد جعلت عنوان البحث: الضبط المصحفي نشأته وتطوره. ورتبته على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة.

- اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع ودوافع الكتابة فيه.

- الفصل الأول: تحدثت فيه عن اللحن، ونشأته، وصوره، وأقسامه مع ذكر بعض النهاذج التي توضح ذلك في العصر الجاهلي والإسلامي.
  - الفصل الثاني: توثيق النص القرآني بالكتابة.

تحدثت فيه عن كتابة القرآن في عهد الرسول على وضحت مدى حرص الرسول على على القرآن وتدوينه في الصحف فور نزوله ، بالإضافة إلى حفظه في الصدور، ثم تحدثت عن كتابة القرآن في عهد أبي بكر ومميزاتها ، مع بيان أهم الأسباب لذلك، وتسمية القرآن بالمصاحف.

ثم تكلمت عن كتابة القرآن في عهد عثمان بنِ عفان، وبيان السبب في ذلك، وعن نسخ المصاحف العثمانية، وما ورد في كيفية نسخها، ثم عدد المصاحف العثمانية والجهات التي وزِّعَت عليها، ثم ذكرت وصفًا للمصحف العثماني المحفوظ بحجرة مقتنيات آثار الرسول عَلَيْ بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، مع ذكر لمحة تاريخية عن الخط الكوفي الذي كتب به المصحف العثماني وبيان معالمه، ثم تكلمت عن ترتيب القرآن وسوره، ووضحت آراء العلماء في ذلك، وأخيرًا تكلمت عن رسم المصحف.

الفصل الثالث: الضبط المصحفي.

بدأت فيه بتمهيد: وضحت فيه أن المصحف كان خاليًا من الشكل والإعجام، ثم تحدثت عن (الضبط والنقط والشكل) في اللغة والاصطلاح والفرق بين كل منها، ثم تكلمت عن نشأة الضبط وكيف عرفه العرب، ثم تحدثت عن مراحل هذا الضبط على النحو التالي:

أولًا : مرحلة النشأة (نقُط أبي الأسود).

كشفت هذه المرحلة والعلامات التي استخدمها أبو الأسود للضبط في شكل

المصحف، ثم بيَّنت الحركات التي أضافها أتباع أبي الأسود، مع بيان لرموزها أو العلامات الموضوعة لها، ثم وضحت كيفية نقط المصاحف على هذه الطريقة.

ثانيًا: مرحلة الإعجام في الحروف.

وضحت معنى الإعجام في اللغة، وأشرت إلى أن عدم إعجام الحروف المتشابهة يؤدي إلى عدم التفريق بينها، فظهر التصحيف في اللغة، وتكلمت عن التصحيف ومظاهره، وعن إعجام الحروف والأسباب التي دعت إلى ذلك وأول من قام بذلك مع مناقشة بعض الآراء، ثم انتقلت إلى موقف العلماء من الإعجام، وذكرت آراءهم وناقشتها مناقشة موضوعية.

ثم تكلمت عن الترتيب الألفبائي للحروف، وهو ترتيب جديد، فقد كان الترتيب القديم هو الترتيب (أبجد هو زرب)، فالترتيب الألفبائي يقوم على التناسب الموسيقي الفني بين الحروف العربية، ولا مثيل له في الأبجديات الأخرى.

ثالثًا: الحركات عند الخليل.

وضحت دور الخليل في النضبط المصحفي، حيث رمز إلى الحركات أو الصوائت بالعلامات المتداولة حتى اليوم، بالإضافة إلى ابتكاره علامات أخرى تتصل بالضبط.

- تطور ضبط الحركات، تكلمت عن كيفية وضع الحركة في مرحلة النشأة، ثم بيان تطورها سواء عند علماء المشرق أو علماء المغرب وغيرهم.

#### الشكل بين الكراهية والترخيص:

ذكرت حجة كل فريق من المؤيدين والمعارضين، وناقشت هذه الأراء.

- رابعًا: اصطلاحات الضبط في المصاحف الحديثة.

تحدثت فيه عن اصطلاحات الضبط في مصحف المدينة النبوية والأزهر الشريف، ثم اصطلاحات الضبط في مصحف التجويد بالرسم العثماني. طبعة بيروت، ثم اصطلاحات الضبط في مصحف التجويد. طبعة دار المعرفة بدمشق، ثم تحدثت عن المصحف المُعَلِّم، مع التعريف بالمصحف ومنهجه، ثم عرَّفت رموز علامات تجويد الحروف ومعرفة الوقوف والضبط في المصحف المعلم، ثم وضحت سهات التطور في المصحف المعلم وهي على مستويين، وقد بينت ذلك.

ثم تأتي الخاتمة، وفيها رصد بعض الحقائق والنتئاج التي توصلت إليها، تلك هي موضوعات البحث، وأرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في هذا العمل الذي لا أرجو من ورائه إلا رضا الله سبحانه وتعالى، وخدمة كتابه الكريم، وأن يتقبل هذا العمل، وأن يرزقه الشيوع والذيوع، وأن ينفع به كل من قرأه، وأن يكون زخرًا لي ولوالدي، واعترافًا بحقها على.

وغاية ما أقر به هو أنني بذلت أقصى جهدي، فإذا كنت قد وفقت، فالفضل لله وحده، وإن تكن الأخرى فحسبي أني أخلصت النية، وصدقت مني العزيمة، والكمال لله وحده، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما وقع فيه من هَنَات، وأرجو من أهل العلم والفضل والرشاد النصح والتوجيه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه

#### د. عبد التواب مرسى حسن الأكرت

### الفصل الأول

#### اللحن

- معناه \_ نشأته.
- صوره أقسامه.

معنى اللحن عند العرب:

كلمة «اللحن» وردت لها معانٍ كثيرة في لسان العرب، هي:

اللحن: من الأصوات المصوغة الموضوعة، ولحَّن في قراءته: إذا غرَّكَ وطَـرَّبَ فيها بألحان؛ وفي الحديث: «اقْرُءُوا القرآن بلُحُون العرب».

وتجيء كلمة اللحن بمعنى ترك الصواب والميل إلى الخطأ، ومنه قول الشاعر:

## فُزْتُ بِقَدْحَىٰ مُعْرِبٍ لَمِ يَلْحَنِ

وتجيء بمعنى اللغة، يقال: لحن الرَّجل يلحن لحنًا: تكلم بلغته.

وتجيء بمعنى التورية. يقال: لحن الرجل: قال له قولًا يفهمه عنه ويخفى على غيره؛ لأنه يميله بالتورية عن الواضح المفهوم، ولا يكون كذلك إلا إذا فطِن، ولاحن الناس: فاطنهم، وقول مالك بن أسهاء الفزاري:

منطبيٌّ صائبٌ وتلحن أحيا نّا وخير الحديثِ ما كان لخنا

وقد جمع ابن مجدي وغيره للحسن سنة معان: الخطأ في الإعسراب، واللغة، والغناء، والفطنة، والتعريض، والمعنى.

قال ابن منظور: فاللحن الذي هو الخطأ في الإعراب يقال منه: لحَنَ في كلامه بفتح الحاء: يلحن لحنًا، فهو لحَنَان ولحَنَانه، وقد فسر به بيت مالك بن أسماء الفزاري، أي يريد أنها تتكلم بشيء وتريد غيره، وتعرِّض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها.

واللحن الذي هو اللغة، كقول عمر \_ رضي الله عنه \_ تعلّمو اللَّحْنَ، يريد اللغة، أي الخطأ في الكلام لتحتوا منه. وكقوله أيضًا: أُبَيُّ أَفْرَوْنا وإنَّا لنَرْغب عن كثير من لحنه، أي من لغته.

واللحن الذي هو الغنا وترجيح الصوت والتطريب، شاهده قول يزيـد بـن النعمان:

مُطَوَّقةً على فَنْنِ تَغَنَّى إذا ما غن للمحزُّون أَنَّا تسذكُّرُها ولا طسيرٌ أَرَنَّا لقد تركَّتْ فوادكَ مُسْتَجَنَّا يميلُ بها وتركَبُه بِلَحْنِ فسلا يحزُنْسك أيَّسامٌ تَسوَلَّى

واللحن الذي هو الفطنة، مُحل عليه قول مالك بن أسهاء السابق ذكره. وقوله ﷺ العل بعضَكم أن يَكون ألحَنَ بحجته أي أفطن لها، وأحسن تصرُّفًا. واللحن الذي هو التعريض والإيهاء قول القتَّال الكلابي:

ولقد لحِنْتُ لكم لكيها تَفْهَمُوا ووحيتُ وَحْيَا ليس بالمُرتاب وقد يحمل على هذا المعنى قول مالك بن أسهاء، وبذلك يفسر اللحن فيه على ثلاثة أوجه: الفطنة والفهم، والتعريض، والخطأ في الإعراب.

واللحن الذي هو المعنى والفحوى، كقوله تعالى: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾'' أي في فحواه ومعناه ''.

كما وضع الراغب الأصفهاني تعريفًا شاملًا للحن فقال: «اللحن هو صرف الكلام عن سَنَنِهِ الجاري عليه، ثم وضح الأنواع التي ينصرف فيها الكلام ويخرج عن سَنَنِهِ، وأرجعها إلى نوعين اثنين أحدهما: إزالة الإعراب أو التصحيف وهو

<sup>(</sup>١) محمد: الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) اللسان: (ل ح ن)

المذموم، وذلك أكثر استعمالًا ، والثاني: إزالة التصريح في الكلام بصرفه إلى تعريض وفحوى، وهو محمودٌ عند أكثر الأدباء من حيث البلاغة وإياه قصد الشاعر بقوله: وخسير الحسديث مساكسان لَحُنَسا

وإيَّاه قصد بقوله تعالى ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾، منه قيل للفَطِن بها يقتضي فحَوى الكلام: لَحَنُ، وفي الحديث: «لعَلَّ بعضكم أَلْحَنُ بحجته من بعض». أي ألسن وأفصح وأبيّن كلامًا، إما، وأقدر على الحجة» ···.

فالراغب حصر معنى اللحن في معنيين هما: إزالة الإعراب أو التصحيف، والثاني: إزالة التصريح، ولم يشر إلى بقية المعاني الأخرى.

والذي يعنينا من هذه المعاني المتقدمة هو الخطأ في الإعــراب، الــذي يــصرف الكلام عن سَنَنِه، أو إمالة الكلام عن الوجه الصحيح له في اللغة.

قال ابن فارس: «أما اللحنِ بسكون الحاء، فإمالة الكلام عنِ جهته الصحيحة في العربية. يقال: «لحن لحنًا، وهذا عندنا من الكلام المولَّد؛ لأن اللحن محدُ لك لئن المحن محدُ لك لئن في العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم السليمة» ". فهو يقصد باللحن هنا الكلام المال عن جهته الصحيحة، وهو الذي لم تعرفه العرب الفصحاء الأوائل، والمقصود بكلمة مولَّدة في كلامه، يرى أن ظاهرة اللحن من المظاهر الطارئية على اللغة. الفصحى، فهي تعد مستحدَّثة فيها، وليس المقصود بها أن الكلمة دخيلة على اللغة.

وإذا كان ابن فارس هنا يرى أن اللحن لم يكن في العرب العاربة الذين تكلموا بطباعهم السليمة، فإنه في موضع آخر أجاز وقوع اللحن في الشعر لا في النثر، «فقد خَطَّأً قيس بن زهير في إهمال (لم) في قوله:

<sup>(</sup>١) معجم ألفاظ القرآن للأصفهاني: ص٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة: ٥/ ٢٣٩.

ألم يأتـــك والأنبـــاء تَنْمِــي كما خَطَّاً شاعرين آخرين، أعاد أحدهما الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، فقال: لمسلم بحف المحالية ا

قف عند ممّ الله الشعراء معصومين يُوقَوْن الخطأ أو الغلط، فها صح من شعرهم فمقبول، وما أبته العربية وأصولها فمردود ...

واللحن من الجواري الظراف، ومن الكواعب النُّواهد، ومن الشُّواب:

ومن ذوات الخدور الغراثر أيْسَر، وربها استلمح الرجل ذلك منهن ما لم يبين الجارية صاحبة تكلف ... ثم ذكر البيتين لمالك في استملاح اللحن من بعض نسائه: وحسديث ألسذه هسو عسا ينغست النساعتون يُسوزَنُ وزنسا منطسقٌ صائبٌ وتلحن أحيا أحيا ألم وهذا الشاعر استملح من هذه المرأة ما وقال ابن قتيبة: اللحن في البيت الخطأ، وهذا الشاعر استملح من هذه المرأة ما يقع في كلامها من الخطأ.

ولكن ابن الأنباري لا يفسره بالخطأ في هذا البيت، فقال: أراد «تَلْحَنُ» تصيب وتفطن، وأراد بقوله: ما كان لحنا: ما كان صوابا، ثم يرد على تفسير ابن قتيبة بقوله: وقوله عندنا محال؛ لأن العرب لم تزل تستقبح اللحن من النساء كما تستقبحه من الرجال، ويستملحون البارع من كلام النساء كما يستملحونه من الرجال،

<sup>(</sup>١) الصاحبي: ص٤٦٨ \_ ٤٦٩

<sup>(</sup>۲) البيان والتبيين: ١٤٦/١-١٤٧، وتابع الجاحظ أيضًا ابن عبد ربه، انظر: العقد الفريد،٢/ ٤٨٢.

الدليل على هذا قول ذي الرُّمَه يصف امرأة:

لها بَسَثَرٌ مشلُ الحريبِ ومَنْطِقٌ دخيمُ الحبواشي لا هَـراءُ ولا نَـزْرُ

فوصفها بحسن الكلام، واللحن لا يكون عند العرب خُسْنا إذا كان بتأويل الخطأ؛ لأنه يقلب المعنى ويفسد التأويل الذي يقصد له المتكلم، ثم ذكر شواهد أخرى على ذلك (١٠) ولكن ابن الأنباري لم يقدم تفسيرًا مقبولًا للحن.

وقد دافع عن تفسير الجاحظ وابن قتيبة وغيرهما من العلماء أبوحيًّان التوحيدي، وحاول تسويغ حمل اللحن في بيت مالك على الخطأ في الكلام، وإن جاز تفسيره أيضًا بالرمز والإشارة ".

كما دافع عن تفسير الجاحظ وابن قتيبة الدكتور: إبراهيم أنيس، فقال: ولكن نقاد الجاحظ وابن قتيبة لم يستسيغوا تفسيرهما، وذهبوا إلى تفاسير أخرى لا تخلو من التعسف، مثل أن يقال: إن الكلمة من أمثال الأضداد، وهي في البيت بمعنى الصواب وفسرها أخرون بمعنى الغناء، الصواب وفسرها بعضهم بمعنى الرمز والإشارة، وفسرها أخرون بمعنى الغناء، ولم يخطر في ذهن هؤلاء النقاد أن هذا الكلام من عبث الشعراء ومغالاتهم، فالشاعر يعجب بجاريته، ويلذ له كل شيء فيها، حتى حين تلحن وتنحرف عن الصواب، ولا يصح من أجل هذا أن يُنظر إلى البيت نظرة العقل والمنطق "."

واللحن الذي نقصده من هذه المعاني السابقة، هـ و اللحـن بمعنـي الخطـأ، ويعنـي «خروج الكلام الفصيح عن مجرى الصحة في بنيـة الكـلام أو تركيبـه أو إعرابـه بفعـل

<sup>(</sup>١) الأضداد: ص٢٤٢, ٢٤٢، وتابعه القالي في الأمالي ونسبه لابن الأعرابي، فهمي من الأضداد: الأمالي ١/٥.

<sup>(</sup>٢) العربية ليوهان فك: ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: لحن العامة. د. مطر: ص٢٦, ٢٥.

الاستعمال الذي يشيع أولًا بين العامة من الناس، ويتسرب بعد ذلك إلى لغة الخاصة»٠٠٠.

وقد عرَّف الشريف الجرجاني اللحن فقال:

«اللحن في القرآن وا ن: هو التطويل فيها يقصر، والقصر فيها يطال» ٠٠

وهذا التعريف قاصر، فلا يتناول بنية الكلام وتركيبه وإعرابه، بل يتناول الجانب الأدائي فقط، وهو طول البنية وقصرها.. وهو ما يعرف عند علماء التجويد باللحن الخفي، ولكنه لا يتعرض للشق الآخر من اللحن وهو الجلي الذي يطرأ على الألفاظ فيخلُّ بالعُرف والمعنى.

وقال يوهان فك: «وهذا اللفظ القديم: اللحن، الذي أطلقه علماء اللغة والنحو اصطلاحًا على الخطأ في اللغة، إنها اكتسب هذا المدلول نتيجة لاتفاق عرفي على تغيير معناه الأصلي في وقت متأخر نسبيًا ".

## نشأة اللحن

ذكرنا عدة معان للحن، ومن بين المعاني التي تضمنها الخطأ في اللغة، وإمالة الكلام عن الوجه الصحيح له في أصل اللغة، سواء في أصوات اللغة، أو نحوها، أو صرفها، أو معاني مفرداتها.

ودلالة اللحن على هذا المعنى - أي الخطأ في الكلام - جاءت متأخرة سبقتها دلالات أخرى كما وضحنا ذلك من قبل.

<sup>(</sup>١) المظاهر الطارئة على الفصحى. د. محمد عيد، ص١٢

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني: ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) العربية: ٢٤٣.

وإذا كنا لا نستطيع الوصول إلى تحديد زمني دقيق لاستعمال كلمة اللحن، ويراد بها الخطأ في اللغة، إلا أنه من خلال الروايات التي أثرت عن العرب الجاهليين، تدل على وجود اللحن في ذلك العصر، وعلى معرفة هؤلاء العرب به، وكان النحاة بعبرون عن خطأ الشاعر بالضرورة.

وقد زعم يوهان فك «أن هذا المعنى - أي الخطأ في الكلام - يبدو في العهد الإسلامي في غير عربية البدو كثير الورود لم يعق هذا الاستعمال عن الانفراد في التعبير إلّا استعمال اللحن بمعنى الغناء أيضًا » · · · .

#### ثم يقول أيضًا:

"هذا ولا يزال ينقصنا كل دليل يبين لنا متى تم نقل لفظ اللحن إلى معنى الخطأ في الكلام. وأغلب الظن أنه استعمل لأول مرة بهذا المعنى عندما تنبه العرب بعد اختلاطهم بالأعاجم إلى فرق ما بين التعبير الصحيح والتعبير الملحون. وكثير من هؤلاء الأعاجم لم يكونوا يستطبعون إخراج حروف الحلق والإطباق بالدقة المعروفة في العربية من مخارجها، فاستعاضوا عنها بحروف أخف على ألسنتهم وأسهل على طباعهم، وكان من أثر هذا إلى جانب الثراء العظيم في ألفاظ العربية، أن نشأ من التحريف واختلاط الكلمات مالا مناص عنه في التفاهم العادي» ".

وهذا الكلام دفع كثيرًا من الباحثين والعلماء إلى القول بعدم وجود اللحن بمعنى الخطأ في الجاهلية، وأنه لم يُعرف عند العرب الجاهليين بهذا المعنى، وممن قال بذلك الرافعي، فقد رأى رأيًا قاطعًا «بأن اللحن لم يكن معروفًا في الجاهلية البتة

<sup>(</sup>١) السابق: ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) السابق: ص٤٥٤، ولحن العامة: ص٢٩.

وكل ما كان في بعض القبائل من خور الطباع وانحراف الألسنة، فإنها هو لغات لا أكثر، ثم قال: هذه أولية اللحن، كانت كها عرفت على عهد النبي على وقد رَوَوا أن رجلًا لحن بحضرته على فقال: أرشدوا أخاكم فقد ضَلَّ .... فلو كان اللحن معروفًا في العرب قبل ذلك العهد، مستقرُّ الأسباب التي يكون عنها، لجاءت عبارة الحديث على غير هذا الوجه؛ لأن الضلال خطأ كبير، والإرشاد صواب أكبر منه في معنى التضاد، وهذا يعدُّ أفصح، وهذا يُعدُّ أوّل لحن سمعه أفصح العرب على فين...

ويرى باحث آخر أن اللحن بمعنى الخطأ في الإعراب لم يكن معروفًا قبل الإسلام ولا في صدره، وأن عبد الملكِ بنَ مروان هو أقدم من استعمل كلمة اللحن بهذا المعنى، ودليله أننا لا نملك نصوصًا أقدم منها» ".

ويرى السيوطي: أن اللحن بمعنى الخطأ كان معروفًا قبل عبد الملك، فقد روى عن النبي على أنه قال: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا أعرب العرب، وللدتني قريش، ونشأت في بني سعد بن بكر، فأنى يأتيني اللحن» ذكر المناوي في شرحه للحديث أنه إنها دفع أشراف العرب أولادهم إلى المراضع في القبائل ولم يتركوهم عند أمهاتهم؛ لينشأ الطفل في الإعراب، فيكون أفصح للسانه، وأجلد لجسمه، وأجدر أن لا تفارقه الهيئة المعربة. ثم قال: ولكن استخدام الرسول اللحن بمعنى الخطأ لا تؤيده الأدلة، وأن هذا الحديث لم يسلم من النقد. فقد وصف بالضعف.

<sup>(</sup>١) تاريخ آداب العرب للرافعي: ١/٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) سلامة اللغة العربية: ص٢٥، وراجع: العقد الفريد: ٢/ ٤٨٠ في نصوص عبد الملك بنِ مروان.

<sup>(</sup>٣) المزهر: ٢/ ٣٩٧، فيض القدير للمناوي: ٣/ ٥٠.

قال الهيشمي: فيه ميسر بن عبيد، وهو متروك ٠٠٠.

والمتروك هو من أنواع الضعيف عند المحدِّثين، وذلك إذا كان الطعن في الراوي بسبب اتهامه بالكذب ٠٠٠.

ويرى الدكتور: صبحي الصالح، أن لفظ اللحن في هذا الحديث يكاد يبصرخ بنفسه، ثم يضح في الصراخ منكرًا وجوده في السياق، مؤكدًا أن الذين أدرجوه في الحديث غُيَّرٌ على النحو، هيّابون من اللحن، مأخوذون بسحر الإعراب، ذلك بأن التاريخ لم يعرف اللحن في دنيا العرب بمعنى مخالفة التعبير الصحيح قبل أن يختلط هؤلاء العرب بالأعاجم، ويأخذوا في التفرقة بين فصاحة المنطق وفساد اللسان، فاللحن لم يكتسب هذا المدلول الخاص إلا في وقت متأخر بعد أن تعارف الناس على تغير معناه اللغوي الأصلي، فكيف يستعمله النبي على الخطأ في اللغة؟! ويرى أن كلمة «اللحن» في الحديث مرادفة لعيوب النطق، كالرُّنَّة واللُّقة واللجلجة والحبسة والعي والحصر، فلا ضير أن ينفي أفصح العرب عليه السلام عن لسانه والحبسة والعي والحصر، فلا ضير أن ينفي أفصح العرب عليه السلام عن لسانه المبين ولغته الفطرية البليغة عيوبًا تلحق باللسان، فتغضّ من البيان ".

وهذه الآراء السابقة ليس فيها الدليل القاطع على عدم معرفة اللحن بمعنى الخطأ في اللغة في العصر الإسلامي والجاهلي، وليس كما قال يوهان فك: إن السبب في عدم شيوع معنى اللحن بمعنى الخطأ في الكلام هو استعمال المعنى الآخر له الذي هو الغناء، فهل كان اللحن في اللغة يعدُّ غناءً، أم أنهم كانوا يعبرون عنه بتعبيرات أخرى اصطلح عليها فيما بينهم، ويستخدمونها في نقدهم للنصوص

<sup>(</sup>١) فيض القدير: ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) اللغويون والمحدّثون: ص١٤٩.

<sup>(</sup>٣) دراسات في فقه اللغة. د. صبحي الصالح: ص١٢٨، ١٢٧.

المحكوم عليها باللحن، ولكن هذه التعبيرات لم تصل إلينا؛ لأن شـ ثون الجاهلية تكاد تكون مطموسة أو غير مؤكدة، واللغة في العصر الجاهلي لها مستويات متعددة تختلف فيها بينها باختلاف كل قبيلة في لهجتها، واللغة المشتركة بين الجميع في هـ ذا العصر حدث فيها أحيانًا اللحن والخطأ، كها سنبين ذلك.

«فالمستوى الصوابي معيارٌ لغوي، يرضى عن الصواب ويرفض الخطأ في الاستعمال، والواقع أن لكل لغة وكل لهجة مستوًى صوابيًا خاصًا، يقوم على أساسه الحكم بالصحة أو الخطأ، وهو مقياس صوابي اجتماعي يفرضه المجتمع اللغوي على الأفراد، وشأن اللغة في ذلك شأن كل شئون الثقافة، أي العادات والتقاليد والدين والسلوك الاجتماعي، فلكل واحدة من هذه الظواهر مستواها الصوابي الخاص (۱۰).

ونقول: إن هذه الكلمة ربها استعملت في عصور متفاوتة، ولكنها خضعت لقانون التطور الدلالي كها هو الحال في كل اللغات، أو استعملت بهذه المعاني المتعددة في عصر واحد، ولكن الذي يحدد المعنى المراد لها، هو الجانب الدلالي للنص الذي وردت فيه.

وإذا كان بعض الباحثين يرى أن اللحن لم يعرف إلا بعد اختلاط العرب بالأجانب، فإن التاريخ أثبت أن الكثير من الأعاجم رحلوا إلى شبه الجزيرة العربية وعاشوا فيها قبل الإسلام، كما سيأتي بيان ذلك.

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن اللحن بمعنى الخطأ اللغوي قديم إلى الجاهلية، وأشاروا إلى أنه يصح وقوع الخطأ في الألفاظ من العرب غير الأقتحاح كالمُستَعْرَبين الذين وفدوا إلى الجزيرة العربية للتجارة أو الخدمة أو غيرهما، كما وقع اللحن من العرب المخالطين لمن جاورهم من الأعاجم، أما وقوع الخطأ اللفظي

<sup>(</sup>١) اللغة بين المعيارية والوصفية. د. تمام حسَّان: ص٦٩، لحن العامة. د. مطر: ص٤٣.

إفرادًا وتركيبًا \_من العربي الْقُح، فقد جوزه بعض العلماء، وأخذوا على بعض الشعراء الجاهليين مآخذ وردت في أشعارهم، ومن هؤلاء العلماء: عيسى بن عمر الثقفى الذي خطًا النابغة الذبياني في قوله:

فَبِتُ كَانِّي سَاوَرَتْني ضَنيلَةٌ من الرُّقْشِ في أنيابها السُّمُّ نافِعُ لأنه رفع (ناقع) وحقه النصب على الحالية:

وعبد الله بن أبي إسحاق خطًا الفرزدق، والكسائي خطًا أمية بن أبي عائذ الهذلي، والأصمعي خطًا الراعي النميري، وابن خالوية خطًا شاعرًا جاهليًا.. »...

وأغلب النحاة يفسر الغلط والخطأ بالتوهم، والربط بين التوهم والخطأ ليس بلازم؛ لأن من معاني التوهم التمثيل والتخييل والتشبيه والمشاكلة، وهذه المعاني مما قصده النحاة فيها نسب إليهم من أقوال ".

وليس هناك من فرق لغوي بين الغلط والتوهم، فهما بمعنى واحمد، يقال: وهمت في كذا وكذا، أي غلطت (").

والذي تميل إليه النفس أن كلمة «اللحن» كانت مستعملة بمعنى الخطأ منذ زمن بعيد قبل الإسلام، وأنها كانت موجودة في الجاهلية، واستخدامها في ذلك الوقت المبكر، وفهم المقصود منها حينذاك، قد سبقه ما يسوغ هذا الاستخدام وذلك الفهم، وفي ذلك دلالة غير مباشرة على حدوث ذلك في الجاهلية؛ لأنها لم تأخذ شهرتها آنذاك، كما أن اللحن لم يكن منتشرًا بهذه الكثرة التي زادت بانتشار الفتوحات الإسلامية، ودخول الإسلام بلاد الأعاجم، والامتزاج بأهل هذه البلاد.

<sup>(</sup>١) انظر: المعيار في التخطئة والتصويب: ص٢٩ ـ ٣١، سلامة اللغة العربية: ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) القياس في اللغة العربية. د. محمد حسن عبد العزيز: ص٤٦ ، ٤٧.

<sup>(</sup>٣) المعيار: ص٣٩ ،٤٠٠.

ومما يدل على أن الكلمة كانت مستعملة قبل الإسلام، ما ذهب إليه بعض الباحثين «أن من الخطأ أن يفهم أحدنا أن الجاهليين كانوا في نجوة من الخطأ، وفي عصمة من اللحن، بل كان فيهم من يلحن ويخطئ، وقد جاء في الشعر الجاهلي أبيات لا تجيزها قواعد النحو والصرف، وبعضها لا تجيزه القواعد إلا بعد تأول مسفّ، وعلل مصطنعة، واعتذار مفتعل ... ثم يقول: ولا يسع أحدًا أن يسلم لسانه من الخطأ في كل ما ينطق إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلا الأقحاح من العرب ذو السلائق السليمة "..

فليس كل العرب على سجية واحدة، وفصاحة بليغة لا تعتريها عجمة كَخَلَلٍ أو عيب، إلا بعض القبائل أو الأقحاح من العرب، الذين لم يختلطوا بغيرهم؛ لأن التاريخ أثبت لنا أن جزيرة العرب، لم تكن مقصورة على العرب وحدهم قبل الإسلام، وإنها رحل الكثير من بلاد الأعاجم إليها وعاشوا فيها، واختلطوا بأهلها، وكان لذلك أثره على لغة من تأثر بهم من العرب. يقول الأستاذ أحمد عبد الغفور: «وإذا عرف أن كثيرًا من شذّاذ الآفاق والهاربين من الظلم في مصر والشام والعراق وفارس والهند تركوا أوطانهم إلى جزيرة العرب حتى يكونوا في مأمن من الشر» الذي يريد أن يتخطفهم؛ لأن الجزيرة صحراء تحول بينهم وبين حكوماتهم أو طالبيهم، وتمنع الوصول إليهم، عرفنا أنهم انتقلوا بلغاتهم، والمجاورة أو الاختلاط يؤثر في اللغة. وفي القرن الخامس قبل الميلاد اكتسح الفرس بلاد الكلدان ». وأرهق الغزاة سكانها حتى اضطر عدد كبير منهم أن يهجروا وطنهم الأصلي إلى بلاد

<sup>(</sup>١) مقدمة الصحاح: ص١٥.

<sup>(</sup>٢) هم جماعة آرامية عاشت في جنوب العراق، وهم من الساميين الأوائل واستمر وجودهم اللغوى والحضاري بعد ذلك.

العرب حيث الأمن، ويبتعدون عن الموت؛ وهذه الموجات البشرية التي انتقلت إلى الجزيرة العربية أثَّرت في اللغة العربية وأمدتها بكلهات، ونقلت معها عادات وأثارًا من علم وحضارة عبَّروا عنها بألفاظ لم تكن معروفة عند العرب، وقد ذكر أمثلة وشواهد من الشعر القديم وقع فيها الخطأ.

يضاف إلى ذلك أن حاضرة الحجاز لم تكن خالية من رجال ونساء من أبناء الأمم الأخرى من يونان وفرس، وكانت دور اللذِّة مزدحة بنساء الأعاجم، بالإضافة إلى كثير من علية القوم يرحلون إلى اليمن والشام وغيرهما للتجارة ٠٠٠، كما روي أن الروم كانت لهم بيوت تجارية بمكة منذ العصر الجاهلي، وكانوا يستخدمونها في أغراض أخرى غير التجارة كالتجسس على العرب " فهذا دليل على اختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى قبل الإسلام، وأن هؤلاء النازحين إلى شبه الجزيرة كانت لهم لغتهم الأصلية التي يتكلمون بها، ومع مرور الزمن تركوا لغتهم الأصلية وتعلموا العربية؛ لأنها أصبحت اللغمة الرسمية لهم، يتحدثون ويتعاملون بها، بالإضافة إلى عاداتهم الأخرى، كل هذا وغيره كان لـه أثـره عـلى العربية. وليس كل من اختلط بالأعاجم من العرب فسدت سليقته اللغوية، ولكن هناك كثير من العرب اختلط، ولكنه ظل محتفظًا بسليقته، قال أبـو زيـد الكـلابي: «وقفت على رجل من أهل البادية بعد مُنْصر في من العراق، فقال: أما اللسان فبدوي، وأما السَّبْر فحضري» (")، والسَّبْر: الهيئة والمنظر.

<sup>(</sup>١) مقدمة الصحاح: ص١٦ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٢) المعيار في التخطئة والتصويب: ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) اللسان: (س ب ر).

صور من اللحن في العصر الجاهلي:

1 – اللّٰكٰنة: هي أن تعترض على الكلام اللغة الأعجمية، فهي راجعة إلى النشأة الأولى. وقد ظهر هذا اللحن في نطق بعض الأصوات في الجاهلية بين الرقيق من الزنوج في مخارج الحروف، وهو ما يعرف باللكنة، فقد استبدلوا الحروف التي لم تكن موجودة في لغتهم الأصلية، وقد نقل تكن موجودة في لغتهم الأصلية، وقد نقل هذا اللحن عن بعض العرب المجاورين لفارس، كقول النعمان بن المنذر لحَجُل بن نضله: «أردت أن تذيمه فمدهته. قال المبرد: تذيمه: معناه تذمه، ومدهته يريد: مدحته فأبدل من الحاء هاء لقرب المخرج، وبنو سعد بن زيد مناه بن تميم كذلك تقول: ولخم ومن قاربها. قال رؤبة:

لله دُّر الغانيات المُدَّهِ .... يريد: المُدَّحِ» (١٠

٢- اللحن الإعراب:

ظهر اللحن الإعرابي في العصر الجاهلي، وإن كان بعض اللغات المشهورة تجيزه، ففي ذلك مخالفة للقاعدة الصحيحة المشهورة عند العرب، ومن ذلك قول المتلمس:

فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشُّجَاعِ وَلَوْ يَرَى مَساغًا لناباهُ الشُّجاعُ لـصَمَّمَا والشُّجاعُ لـصَمَّما والشَّاهد فيه: لناباه، حيث أجراه بالأنف مع وجود حرف الجر فيه.

وقال هوبر الحارثي:

تَــزَوّد منَّــا بــين أُذْنــاه طعنــةٌ دعتُــه إلى هــابي الـــترابِ عقــيمُ والشاهد فيه: أذناه، فاللغة المشهورة أن يقول: بين أذنيه، لإضافة الأذنين إلى

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد: ٣/١٤٦. ١٤٧، وراجع عيوب النطق: ص٩٩ ـ ١٢٠ فيه تفصيل.

الظرف قبله، ولكنه ألزمه الألف حملًا على لغة بعض القبائل التي تجيز ذلك "، وهناك ما يحمل على سبيل الضرورة الشعرية، كما يقول العلماء في تسويغ الخطأ، ومن ذلك قول امرئ القيس:

فَ اليَوْمَ أَشْرَبُ غَ يِرَ مُ سَتَحْقِبِ إِنْ الله وَلا واغِ لِ اللهِ وَلا واغِ لِ واغِ لَا واغِ للهِ والله وال

٣- اللحن التركيبي:

ظهر في العصر الجاهلي أيضًا، وذلك في قول عنترة:

يَنْبَاعُ من ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرَةٍ زيّاف قِ مثلِ الفَنِي قِ الْمُكُدمِ والشّاهد: ينباع، والأصل يُنْبَعُ، فأشّيع فتحة الباء فتولدت الألف لإقامة الوزن. وقول امرئ القيس:

كَ أَنِّي بِفَتْخَاءَ الجَنَاحَينِ لَقُوقِ على عَجَلٍ منَّى أَطَأْطِئُ شِيمَالِي فَاشْبِع كسرة الشين في :شيهالي. فتولدت الياء ".

وغير ذلك الكثير من الشواهد التي تبين لنا خروج العربي عن لغته بصيغة أو بتركيب ينفرد به، وكون العربية لغته الأصلية لا ينفي جواز صدور الخطأ عنه، إذ قد يطرأ على العربي من العوارض النفسية وضرائر نظم الكلام شعرًا، ما يخرجه عن سليقته اضطرارًا (1).

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ٢/ ١٨٤، سر صناعة الإعراب: ص٤٠٧، شرح المفصل: ١٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٤/٤، الخصائص: ١/ ٧٥، ٢/ ٣١٩، ٣٤٢، شرح المفصل: ١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الإنصاف في مسائل الخلاف. لابن الأنباري: ٢٦/١- ٢٩.

<sup>(</sup>٤) المعيار: ص٣٩.

### اللحن في العصر الإسلامي:

جاء الإسلام الحنيف، ونزل القرآن الكريم بلغة العرب، متحديًا لهم في بلاغته وإعجازه على أن يأتوا بمثله، أو بشيء منه فعجزوا، فزاد الاهتهام بهذه اللغة، والتفقه في مسائلها، والتدبر في معانيها، حتى يفهموا أسلوب القرآن وطريقة نظمه التي أوقفت فصحاء العربية وأساطيل البيان عاجزين عن الإتيان بمثله أو بشيء منه، وكانت اللغة فتيةً في هذا العصر أيضًا.

وقد ظهر اللحن الإعرابي في عهد النبي ﷺ على لسان بعـض العـرب المـوالي والمتعربين، يقول أبو الطيب اللغوي:

وأعلم أن أول ما اختل من كلام العرب، وأحوج إلى التعلم الإعراب؛ لأن اللحن ظهر في كلام الموالي والمتعربين من عهد النبي ﷺ، فقد روي أن النبي ﷺ سمع رجلًا يلحن في كلامه، فقال: «أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل» (١٠٠).

وقال أبو بكر الصديق \_ رضي الله عنه \_ : لأن أقرأ فأسقط أحبُّ إليَّ من أن أقرأ فألحن من أب أوراً فألحن أب وفي عهد الخلفاء الراشدين كان اللحن مستقبحًا، ويعاقب المخطئ على لحنه، فقد روى أن الحصين بن أبي الجُرِّ كتب إلى عمر بن الخطاب كتابًا، فلحن في حرف منه، فكتب عمرُ إلى أبي موسى الأشعري رسالة يقول فيها: «أن قنَّع كاتبك سوطًا» أي اضربه سوطًا ("، وفي عهد بني أمية انتشر اللحن وشاع على ألسنة كثير من العرب، وكان عبد الملك بن مروان يعتبر اللحن من أقبح الهجنة، فيقول:

اللحن في الكلام أقبح من التفتيق في الثوب والجُدَري في الوجه.

<sup>(</sup>١) المزهر: ٢/٣٩٦. الخصائص:٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) المزهر: ٢/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين: ٢/٢١٦، ٢١٧.

وقيل له: لقد عَجِل عليك الشيب يا أمير المؤمنين، قال: شيبني ارتقاء المنابر وتوقع اللحن…

أما في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري فقد صار الأمر إلى العباسيين، حتى كانت العجمة قد فشت في الحضر، وغلبت على السليقة، وأصبحت السلامة من اللحن لا تتهيأ إلا بالتصوُّن والتحفظ وتأمل مواقع الكلام، فكانوا يشبهون الفصيح بأنه لسان أعرابي قح ".

والسبب في ذلك هو كثرة اختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى نظرًا لاتساع رقعة الإسلام، إلى جانب المصاهرة التي حدثت بين بعض الأعاجم وغيرهم من العرب، أدت إلى انحلال السليقة اللغوية، فتسرب اللحن إلى الألسنة.

يقول الزبيدي: «ولم تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر إسلامها وماضي جاهليتها؛ حتى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان، فدخل الناس فيه أفواجًا، وأقبلوا عليه أرسالًا (طوائف)؛ واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة، واللغات المختلفة، ففشا الفساد في العربية، واستبان منه في الإعراب الذي هو حليها، والموضح لمعانيها، فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين من دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العرب» (").

وقد ذكر من قبل ما يبدل على ظهور اللحن في الجاهلية، ووضحنا ذلك بالشواهد. ونسوق بعض الأمثلة التي توضح وجود اللحن في العصر الإسلامي. روي أن عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال لقوم استقبح رميهم: ما أسوأ

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: ٢/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ آداب العرب للرافعي: ١٤١/١.

<sup>(</sup>٣) طبقات النحويين واللغويين: ص١١.

رميكم: فقالوا: نحن قوم «متعلمين»، فيقول: لحنكم أشد على من فساد رميكم، سمعت رسول الله على يقول: «رحم الله إمرة أصلح من لسانه»، وفي عهد الأمويين ظهر اللحن بأنواعه الثلاثة، فانتشر الخطأ في خارج الحروف عند بعضهم، فأبدلت بعض الأصوات بأصوات أخرى قريبة منها، نظرًا لعدم قدرتهم على نطق الحروف الأصلية في الكلمة، وهو ما يسمى باللُّكنة، والسبب في ذلك المصاهرة التي حدثت بين العرب وبعض الأعاجم، «وكان كثير من أبناء العرب ولدوا لأمهات أجنبيات أو أعجميات، فكانوا يتأثرون بهن في نطقهن لبعض الحروف، وفي تعبيرهن ببعض الأساليب الأعجمية» (").

ومن هؤلاء عبيد الله بن زياد والي العراق، فكان يرتضخ لكنة فارسية، فأبدل الحاء ها ، مثل قوله لهانئ : أهروري يريد: أحروري، ومنهم زياد بن سليان أبو أمامه العبدي، مولى بني عبد القيس، كان يرتضخ لكنة أعجمية، فكان يبدل الطاء تاء، وغيرهما ...

كما ظهر اللحن التركيبي بين الطبقة الوسطى من الشعب، كما في قول أبي الجهير الخرساني النخاس حين قال له الحجّاج: أتبيع الدَّواب المعيبة من جند السلطان؟ قال: شريكاتنا في هوازها وشريكاتنا في مدينها، وكما تجيء تكون ... يريد أن يقول: شركاؤنا بالأهواز وبالمدائن، يبعثون إلينا بهذه الدواب، فنحن نبيعها على وجوهها ". كما شاع اللحن الإعرابي في الكلام بين القرويين، فقد ذكر الجاحظ أن رجلًا من

<sup>(</sup>١) الاضداد. لابن الأنباري: ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) المدارس النحوية. د. ضيف: ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: البيان والمتبين: ١/ ٧٢، ٧٣، الكامل: ٢/ ٢٢٥، عيوب النطق، ص١٠١، ١١١، (٤) البيان والتبيين: ١/ ١٦١، ١٦٢، المعجم العربي. د. نصار: ص٢٤.

البلديين قال لأعرابي: كيف أَهْلِك؟ قالها بكسر اللام، قال الأعرابي: صلبًا؛ لأن أجابه على فهمه، ولم يعلم أنه أراد المسألة عن أهله وعياله.

وحكى الكسائيُّ أنه قال لغلام بالبادية: مَنْ خَلَقْك؟ وجزم القاف، فلم يَدْر ما قال، ولم يجبه، فرد عليه السؤال، فقال الغلام: لعلك تريد من خلقك ‹› وقال بشر بن مروان – شقيق عبد الملك بن مروان – وعند عمر بن عبد العزيز، لغلام له: ادْع لي صالحًا، فقال الغلام: يا صالحًا. فقال له بشر: ألْقِ منها ألف. قال له عمر: وأنت فرّد في ألِفك ألفا ''.

وفي عهد العباسيين كثر اللحن، وأصبح خطرًا ملموسًا يهدد الواقع اللغوي، وأصبح العلماء يرحلون إلى البادية، يأخذون اللغة من أفواه البدو، وتركوا الحضر لكثرة اللحن فيه.

ومن مظاهر اللحن الإعرابي في العهد العباسي، ما رواه الجاحظ، فقال: قال يوسف بن خالد السّمْتي لعمرو بن عبيد: ما تقول في دجاجة ذبحت من قفائها؟ قال له عمرو: أحسنْ. قال: من قفاؤها. قال: أحسن. قال: من قفاها. قال عمر: ما عنّاك بهذا؟ قَل: من قفاها واسترح.

قال: وسمعت من يوسف بن خالد يقول: لا، حتى يَشِجَّهُ، بكسر الشين يريد: حتى يَشِجَّهُ، بكسر الشين يريد: حتى يشُجَّه، بضم الشين (٠٠).

ومما يدل على كثرة اللحن وانتشاره في العهد العباسي، أن العلماء أنفسهم كانوا يلحنون في حياتهم العادية، ولم يرو ذلك عيبًا يغض من شأنهم، فقد روي أن الفراء

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين: ١/١٦٣، ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين: ٢/٢١٢.

دخل يومًا على الرشيد، فتكلم بكلام لحن فيه، فقال جعفر بن يحيى: يا أمير المؤمنين إن طباع إنه قد لحن، فقال الرشيد للفراء: أتلحن يا يحيى؟! فقال: يا أمير المؤمنين، إن طباع أهل البدو الإعراب، وطباع أهل الحضر اللحن، فإذا حفظت أو كتبت لم ألحن، وإذا رجعت إلى بالطبع لحنت، فاستحسن الرشيد كلامه ".

<sup>(1)</sup> المظاهر الطارثة على الفصحى: ص٢٩.

## مظاهر من اللحن في قراءة القرآن الكريم:

لم يقف اللحن في العربية على كلام العرب شعرًا ونثرًا فقط، بل تخطى أيضًا إلى كتاب الله عز وجل، مما يدل على انحراف الألسنة عن السليقة اللغوية الفصيحة، التي ينبغي أن يأتي عليها النطق العربي الصحيح لكتاب الله عز وجل، حتى لا يترتب على هذا الانحراف تغيير أو تحريف لما يتلى منه. وهذه نهاذج قرئت باللحن نذكر بعضًا منها.

روي أن أعرابيًا قدم في زمن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ فقال: من يقرئني مما أنزل على محمد على الله على عمد الله الأعرابي: أو قَدْ برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله المشركين ورسوله بالجرّ؛ فقال الأعرابي: أو قَدْ برئ الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه؛ فبلغ عمر مقالة الأعرابي، فدعاه فقال: يا أعرابي أتبرأ من رسول الله على بالقرآن، من رسول الله على بالقرآن، فسألت من يقرئني، فأقرأني هذا سورة «براءة» فقال: «إن الله بريء من المشركين ورسوله فأنا أبرأ منه؛ فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابي؛ قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ قال: «إن ألله برئ من رسوله منه، الله برئ من المشركين ورسوله فقال الأعرابي؛ وأنا أبرأ مما برئ الله ورسوله منه، فأمر عمر ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة "."

وروي أن الحجَّاج بن يوسف قال ليحيى بن يعمر: أتجدني أَلحُنُ على المنبر؟ قال: الأمير أفصح من ذلك، فألحَّ عليه فقال: حرفًا: قال: أيَّا؟ قال: في القرآن. قال الحجَّاج: ذلك أشنع له، فها هو؟

 <sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ١/ ٢٤، البحر المحيط: ٥/٦، الكشاف: ٢/ ١٣٩، الـدر
 المصون: ٣/ ٤٤٢، وفي الخصائص: ٢/ ١٠ أن القصة كانت مع علي بن أبي طالب.

قال: تقول ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِنْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ ٱقْتَرَفْتُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَأَمْوَالُهُ وَالْمَا وَعَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى خبر كان، وَلَهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ إِلَى خراسان وحكى السمين الحلبي عن قال: لا جرم: لا تسمع لي لحنا أبدًا، ونفاه إلى خراسان وحكى السمين الحلبي عن الحجّاج أنه قرأ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّم بِهِمْ يَوْمَبِنِ لِلّخبِيرِ ﴾ بفتح همزة ﴿أَن استدرك الحجّاج أنه قرأ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّم بِهِمْ يَوْمَبِنِ لِلّخبِيرِ ﴾ بفتح همزة ﴿أَن استدرك ذلك على نفسه، فتعمد سقوط اللام المزحلقة من الخبر، وهذا إن صح كُفْر، ولا يقال إنها قراءة ثابتة كها نقلها عن أبي السهال فلا يكفر؛ لأنه لو قرأها كذلك ناقلًا لها ممدّا إصلاحًا للسانه ''.

وقال الأخفش: قرأ محمد بن سليمان الهاشمي، وهو أمير البصرة على المنبر: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِهِ كَتَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيّ ﴾ فكان يرفع الملائكة، فعلم أنه قد لحن، فبعث إلى النحويين وقال لهم: خرِّجوا لها وجهًا، فقالوا: نعطف بها على موضع "إنَّ الأنها داخلة على المبتدأ والخبر، فأجازهم وأحسن صلتهم، ولم يرجع عنها لئلا يقال لحن ".

ومما روى أن الوليد بنَ عبد الملك خطب الناس يوم عيدٍ، فقرأ في خطبته: ﴿ يَلَيُّتُهَا
كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ (الحاقة ـ ٢٧) بضم التاء من «القاضية»، فقال عمر ابن عبد
العزيز: عليك وأراحنا منك ٠٠٠.

وصلى أبو عمرو بنُ العلاء خلف رجل فقراً: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ فأخذ أبو عمرو نعلية وخرج.

<sup>(</sup>١) أخبار النحويين البصريين: ص٤١، طبقات النحويين واللغويين: ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) الدر المصون: ٦/ ٥٦١، العربية. ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخبار أبي القايم الزجاجي: ص٢٤، البيان والتبيين: ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ آداب العرب: ١/ ٢٤١.

وسمع أعرابي: إماما يقرأ: ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُواْ ﴾ بفتح تاء تنكحوا، فقال سبحان الله: هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده؟ فقيل له: إنه لحن والقراءة: ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ﴾ فقال: قبَّحه الله. لا تجعلوه بعدها إماما فإنه يحل ما حرّم الله ٠٠٠.

فهناك روايات كثيرة توضح لنا مدى تسرب اللحن إلى الألسنة في كتاب الله عز وجل، والسبب هو اختلاط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى، بالإضافة إلى اختلاط بعض القبائل العربية البدوية بالقبائل العربية الحضرية، ومال كثير من عرب البدو إلى العيش في الحضر، فَلانَتْ طبيعتهم، وضعفت سليقتهم، يضاف إلى ذلك أن الحروف العربية كانت تكتب مهملة دون إعجام يفرِّق بين الحروف المتشابهة بعضها من بعض، وكانوا يعتمدون في ضبط كلامهم على ما يحدُّه السياق.

من أجل ذلك انتشر اللحن انتشارًا واسعًا، حتى هدد الخلفاء والأمراء من العرب خوفًا على لغتهم، وكان عبد الملك بنُ مروان يحذر أبناءه من اللحن، فيقول: «الإعراب جمالٌ للوضيع، واللحن هُجُنَةٌ على الشريف» ...

يضاف إلى ذلك من الأسباب التي جعلت العرب يهتمون بلغتهم والحفاظ عليها، هو القومية العربية، وهذا راجع «إلى أن العرب يعتزون بلغتهم اعتزازًا شديدًا، وهو اعتزاز جعلهم يخشون عليها من الفساد حين اختلطوا بالأعاجم» وعلى هذا اهتم العلماء بالحفاظ على لغة كتابهم الكريم، وتنقيتها من الشوائب التي علقت بها، فشمروا عن جدهم، وخاصة بعد تسرب اللحن إلى كتاب الله عز وجل. فوضعوا القواعد والقوانين التي تنظم اللغة وتحفظها، وتقي اللسان من الخطأ لسوء أحوال لغة

<sup>(</sup>١) سلامة اللغة العربية: ص٣١ نقلًا عن عيون الأخبار لابن قتيبة: ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد: ٢/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) المدارس النحوية: ص١٢.

التخاطب، وأصبح من يقرأ في كتاب الله عز وجل يجد المضوابط التي يستقيم بها نطقه، ويُقَوِّمُ بها ما أعوج في لغته، وكان هذا دافعهم الأول في صيانة اللغة كتابة ونطقًا وأداءً وتجويدًا، وكان هدفهم دينيًّا، وهو الحفاظ على كتاب الله عز وجل بعد أن صار في أيدي كثير من المسلمين الأعاجم الذين تعلموه وحفظوه وهم جدد على لغته.

## أقسام اللحن

قسم علماء التجويد اللحن إلى قسمين: جَلِيّ، وخَفِيّ. ولكل واحد منهما حدُّ يخصه وحقيقة يمتاز بها عن صاحبه.

فأما اللحن الجليّ: فهو تغيير الحركات والسكنات وتصحيف الحروف وزيادتها ونقصانها، وهذا يستوي في معرفته حَفَظَة القرآن، سواء كانوا من العلماء به أم من غيرهم، فهو إذًا خلل يطرأ على الألفاظ فيخلُّ بالمعنى والحرف، وخلل يطرأ على الألفاظ فيخلُّ بالمعنى الخرف دون المعنى.

فاللحن الجلي المخلُّ بالمعنى والحرف هو تغيير بعض الحركات عما ينبغي، نحو أن تضم التاء في قوله: ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ أو تكسرها، أو تفتح التاء في قوله: ﴿ مَا قُلْتُ هُمْ ﴾. وأما اللحن الجلي المخلُّ بالحرف دون المعنى نحو رفع الهاء ونصبها من قوله: ﴿ آلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ .

وسمي جليًّا أي ظاهرًا لاشتراك القرَّاء وغيرهم في معرفته، ويأثم القارئ بفعله. واللحن الخفي، فهو تغيير صفات الحروف دون ذواتها، وهو ضربان:

أحدهما: يكاد يعرف بالوصف والخط، وإنها يدرك باللفظ إذا أوضحته الملاسنة والمشافهة، وذلك لا يتأتّى لأحد إلا بالتلقف (أي بالأخذ عن السيوخ)، وذلك نحو: ترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام، ومعرفة قدر المدّ، وتمييز الإشباع من الاختلاس، والرّوم من الإشهام، وكالوقف بالحركات كواصل، وتسديد المخفّف، وتخفيف المشدّد، والغُنّة، وترقيق المفخّم وعكسه، ومد المقصور وقصر الممدود. ولا يتصور ذلك إلا بالمشابة.

والثاني من اللحن الخفي قد يدرك بالوصف لفظًا وخطًا، لكن متعاطيه محتاج

إلى معرفة مخارج الحروف وأحيازها، ومعرفة ألقابها وما يتجانس منها، وما يفترق، وما يتقارب، وما يكتسب الواحد من الآخر من الوصف وما يصير إليه إذا أُلَف مع غيره؛ ليخرج كل حرف من مخرجه الذي هو له ولا يَعْدل عنه، ولا يبخس المتحرك والساكن حق الحركة والسكون. وذلك نحو، تكرير الراءات وتطنين النونات، وتغليظ اللامات، وتشويب الغُنَّة، وترعيد الصوت بالمدود، والغُنَّات، وترقيق الراءات في غير محل الترقيق.

وسمى القسم الثاني من اللحن خفيًا، لاختصاص أهل هذا الفن بمعرفته، وهو مكروه ومعيب عند أهل الفن، وقيل: يحرم كذلك لذهابه برونق القراءة ".

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في ذلك على: الموضح في وجوه القراءة وعللها لابن أبي مريم ١٥٨/١ ـ ١٦٠. التمهيد في علم التحديد في الاتقان والتسديد في صنعة التجويد للداني ص٢٤٧، ٢٤٨، التمهيد في علم التجويد لابن الجزري ص٨٧٦ ـ ٨٧٨، نهاية القول المفيد: ص٣٣، البرهان في تجويد القرآن. ص٤.

### الفصل الثاني

## توثيق النص القرآني بالكتابة

كان العرب يقرءُون ويكتبون اللغة صحيحة مستوفية لقواعدها اللغوية؛ لأنهم أهل بلاغة وفصاحة، وأصحاب قدرة فائقة، وموهبة إلهية للتحكم في لغتهم، وليست مكتسبة بالتلقي والتعلم، بل غريزة في نطقهم فطرهم الله عليها، وكانت لهم ملكة قوية لا يحتاجون بها إلى وضع علامات لتمييز الحروف المتشابهة في الصورة، فيدركون من سياق المقام وقرائن الأحوال المعنى المراد. لذلك لم يكن الشكل والإعجام معروفًا عندهم. وفي بدء ظهور الشكل والنقط استقبح بعض الكتاب ذلك في المكاتبات، ورأوه من تقصير الكاتب، أو سوء بفهم المكاتب، وكان استقباحهم لذلك في مكاتبة الرؤساء أكثر ".

من خلال ذلك نرى أن الإشارة إلى النقط بنوعيه (الحروف والحركات) لم يكن معروفًا في الجاهلية وعصر صدر الإسلام، وليست هناك إشارات أو علامات للإعراب تشكل بها الحروف وتضبط بها الكلمات، حتى تؤدي المعنى المقصود منها وفقًا لقواعد اللغة العربية الصحيحة.

ولعل هذا يرجع إلى «قوة الذاكرة اللغوية مع قلة المحصول المستعمل من اللغة في أول أمرها، ويمكن القول بأن المكتوب ربها كان معروفًا في الذاكرة قبل قراءته، والكتابة العربية قد أدت دورها عندما كانت الذاكرة اللغوية أو ما يسمى بالملكّة قوية، والمستعملون قليلون، والأغراض محدودة، ولكنها عندما واجهت عكس ذلك ظهر فيها النقص، واحتاجت إلى الإكهال، كها احتاجت اللغة إلى التقنين،

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين: ص٦٤.

ووضع النظم ".. وقبل أن نتحدث عن الضبط المصحفي ومراحله، نتحدث عن توثيق النص القرآني وكتابته، وكيف دُوّن، حتى وصل إلينا على هذه الصورة التي بين أيدينا اليوم.

## اولاً : كتابة القرآن في عهد الرسول ﷺ:

لم يكتف الرسول ﷺ بحفظ القرآن وإقرائه لأصحابه وحفظهم له، وإنها اتخذ لنفسه بضعة كُتَّاب يكتبون القرآن ويقيدونه في الرِّقاع ونحوها.

قال ابن حجر: أول من كتب له بمكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح. ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح، وأول من كتب له بالمدينة أبى بن كعب، ثم زيد بن ثابت، وعمن كتب له بالجملة، الخلفاء الأربعة، والزبير بن العوام، وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية، وحنظلة بن الربيع الأسدي، ومعيقيب بن أبي فاطمة، وعبد الله بن الأرقم الزهري، وشرحبيل بن حسنة، وعبد الله بن رواحة، ويزيد بن أبي سفيان، وأخوه معاوية بن أبي سفيان وغيرهم، وكان زيد بن ثابت من الزم الناس لذلك، ثم تلاه معاوية بعد الفتح، فكانا ملازمين الكتابة بين يدي رسول الله على في الوحي، وغير ذلك في تدوين الرسائل التي كان يكتبها للملوك والرؤساء، يدعوهم إلى الإسلام، وقد بلغ عددهم ثلاثة وأربعين كاتبًا.

وكان ﷺ يأمر الكتبة بكتابة ما نزل من كتاب الله عليه لحظة تلاوته لما نزل عليه بعد انصراف الأمين جبريل عليه السلام، ويرشد إلى موضعه، حسب ما أرشده

<sup>(</sup>١) في علم الكتابة العربية: ص١١٨، ١١٩ بتصرف

بذلك الأمين جبريل عليه السلام ٠٠٠.

وروى أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، من حديث عبد الله بن عباس، عن عثمان بن عفان قال: «كان رسول الله ﷺ مما يأتي عليه الزمان، ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده، فيقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» (")

ولم يكن الورق ميسرًا لهم في ذلك الوقت، فكتبوا على العُسبُ واللُّخاف والأُكتاف والحجارة والعريض من العظم، وقد كتب القرآن كله بين يدي رسول الله ﷺ، وكان مكتوبًا بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن "

وكانوا يحفظون ما كتبوه، فهم أقدر الناس على فهم القرآن؛ لأنه نزل بلغتهم، وشاهدوا الأحداث التي نزل فيها القرآن.

ومن الأحاديث التي تُبيِّن تدوين القرآن في عهد النبي ﷺ، ما رواه خارجة ابن زيد فقال: «دخل نفر على زيد بن ثابت، فقالوا: حدَّثنا بعض حديث رسول الله ﷺ، فقال: ماذا أحدثكم. كنت جار رسول الله ﷺ، فكان إذا نزل الوحي أرسل إليّ، فكتبت الوحي، وكان إذا ذكرنا الآخرة، ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الدنيا، ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام، ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عنه»...

من هذا ندرك مدى حرص الرسول ﷺ على القرآن، وتدوينه فور نزوله أولًا

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري: ٩/ ٢٢، دراسات في تاريخ الخط العربي، د. صلاح الدين المنجد: ص٣٣، الإتقان: ١/ ٧٩، في رحاب التفسير للشيخ كشك: ١/ ٢٩، الخطاطة الكتابة العربية: ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٩/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الإتقان: ١/ ٧٨، في رحاب التفسير: ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) كُتَّابِ المصاحف للسجستاني: ص٣.

بأول حسب ما تلقًّاه من الأمين جبريل عليه السلام فيقرأه عليهم ويأمر بتدوينه.

كما كانت هناك وسيلة أخرى لتدوين النص القرآني غير الكتابة، وهي حفظه في صدور المسلمين من الرجال والنساء، فقد كان هناك بعض من الصحابة حفظ القرآن على الرسول على في حياته.

فقد نقل الزركشي عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: مَنْ جَمع القرآن على عهد الرسول على على عهد الرسول على عالى: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد (١٠).

وقد نفى كثير من العلماء هذا القول الذي يحدد الحفظة وقلتهم، وأقاموا الأدلة على أنهم أضعاف هذه العدة المذكورة، ويشهد لذلك كثرة القراء المقتولين يوم مسيلمة باليهامة، وذلك في أول خلافة أبي بكر، وغير ذلك من النصوص التي تبين لنا أن حفظة القرآن في عهد الرسول على كانوا جُمْعًا غفيرًا".

وهذه ميزة من مميزات هذه الأمة كما ذكر ابن الجزري، فقال: إن الاعتباد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة ٣٠٠.

وبذلك دُون القرآن وحفظ أيضًا في الصدور، وفي ذلك حفظ له وصيانة له، ولم يوجد كتاب مقدَّس أحيط بالرعاية والعناية، فحوفظ على تراكيبه، وكيفية ترتيله بلهجاته مع إتقان وضبط لا نظير لهما، سوى القرآن الكريم، مصداقًا لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا نَخْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنْفِظُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) البرهان: ١/ ٢٤١، وانظر: الإبانة عن معانى القراءات لمكى: ص ٦٨ ـ٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق: ١/ ٢٤١ ـ ٢٤٣، مباحث في علوم القرآن للشيخ القطان: ص١٠٥، ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) النشر: ١/٦.

## ثانيًا : كتابة القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه:

بُمع القرآن في عهد الخليفة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بعد موقعة اليهامة سنة اثنى عشرة للهجرة، والسبب في ذلك؛ أن القتال حينها اشتد بين المسلمين وأهل الردة في موقعة اليهامة، وقضى أبو بكر - رضي الله عنه على هذه الفتنة، وفي هذه الموقعة استحرّ القتل في الصحابة، واستشهد خلق كثير من حفاظ القرآن الكريم، ففزع الفاروق عمر - رضي الله عنه - وأشار على أبي بكر بأن يجمع القرآن في موضع واحد.

وعن ذلك روى الإمام البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت \_ رضي الله عنه \_ قال: أرسل إلى أبو بكر الصديق مَقتل أهل اليهامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ : إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحريوم اليهامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قال عمر: هذا والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك رأي عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله على فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله على قال: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنها. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب. واللّخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خذيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنهُ بِكُر

حتى توفاه الله، ثم عند عمرَ في حياته، ثم عند حفصة بنت عمر؟ ".

والفرق بين كتابة القرآن في عهد الرسول على وعهد أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ أن كتابته في عهد الرسول كان مُفَرَّق الآيات والسور، وأول من جمعه في صحف مرتبة الآيات والسور \_ كها رويت عن الرسول على هو أبو بكر، قال أبو عبد الله الحاسبي في كتاب فهم السنن:

"كتابة القرآن ليست بمحدَثة، فإنه ﷺ كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقًا في الرِّقاع والأكتاف والعُسب، فإنها أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعًا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله ﷺ فيها القرآن منتشرًا، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء.

فإن قيل: كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيل: لأنهم كانوا يبدون عن تأليف معجز، ونظم معروف، قد شاهدوا تلاوته من النبي على عشرين سنة، فكان تزوير ما ليس منه مأمونًا، وإنها كان الخوف من ذهاب شيء من صحفه» " وامتازت كتابة المصحف في عهد أبي بكر بأنه اقتصر على ما لم تُنسخ تلاوته، وجرَّد منها كل ما ليس قرآن، ولم يقبل فيها إلا ما أجمع الجميع على أنه قرآن وتواترت روايته، كها أنه كتب بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، يضاف إلى ذلك أنه كان مرتب الآيات والسور على الوضع الذي نقرؤه اليوم ".

وقد كتب القرآن الكريم في هذه الجمعة البكرية في الصحف كما دلت على ذلك الأخبار الصحيحة، «فقد روى ابن وهب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري: ٩/ ١٠، ١١، كتاب المصاحف: ٨، ٩.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/٨٧.

<sup>(</sup>٣) في رحاب التفسير: ١/٤٢.

عبد الله بن عمر قال: جمع أبو بكر القرآن في قراطيس، وكان قد سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبى، حتى استعان عليه بعمر ففعل "

وقال ابن حجر: ووقع في رواية عارة بن غزية، أن زيد بن ثابت قال: فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأديم والعُسُب، فلما توفي أبو بكر، وكان عمر كتبت ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده.

قال ابن حجر معلقًا على هذه الرواية: والأصح إنها كان في الأديم والعسب أولًا قبل أن يجمع في عهد أبي بكر كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة ".

كانت الكتابة قبل الجمع البكري وقفًا على الرق (جلد رقيق يكتب فيه) وألوان أخرى من العظام والعُسب والأحجار، وكانت مصر هي المصدر لورق البردي، تصنع منه القراطيس، والطوامير ويكون طول الواحد ثلاثين ذراعًا وأكثر في عرض شبر، وظلت مصر لمدة طويلة من الزمن تورد ورق البردي .. لكن ورق البردي مهما كانت سبل تيسيره فإنه لم يكن يتأتى لكل الناس الحصول عليه، وكان الصينيون في القديم أول من ابتدع الورق المعروف في زماننا هذا ومُهْر في صناعته ".

وقد ورد أن الذي اشترك مع زيد بن ثابت في الجمع البكري عمر بن الخطاب، فقد ذكر ابن حجر عن ابن أبي داود من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: أن أبا بكر قال لعمرَ

<sup>(</sup>١) كتَّاب المصاحف للسجستاني: ص٩، الإتقان: ١/٨٧.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: وثاقة نقل النص القرآني. د. محمد حسن جبل: ص١٨٨، ١٨٨، وراجع: مصادر الشعر الجاهلي: ص٨٨ وما يليها.

ولزيد: أقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه".

وروي أيضًا في بعض الروايات أن أبي بن كعب اشترك في هذا الجمع البكري بالإملاء، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب ".

واستغرق الجمع البكري هذا ما يقرب من سنة، فقد كان هذا الجمع بين غزوة البيامة التي وقعت في الأشهر الأخيرة من السنة الحادية عشرة أو الأولى من السنة الثانية عشرة، وبدأ الجمع بعدها، وبين وفاة أبي بكر الصديق التي كانت في جمادي الأخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة، ولاشك أنه اكتمل قبل وفاة الصديق رضي الله عنه، إذ إن الروايات تذكر أن الصحف أو دعت عنده بقية حياته، شم انتقلت إلى الخليفة الجديد من بعده، ثم إلى السيدة حفصة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها، حتى طلبها سيدنا عثمان فنسخ منها المصاحف التي أرسلها إلى الأمصار ".

### تسمية القرآن «بالمصحف»:

نشأت تسمية القرآن «بالمصحف» في عهد أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فقد أخرج ابن أشته في كتاب المصاحف من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب. قال: لما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق. قال أبو بكر: التمسوا له أسماء فقال بعضهم: السفر. وقال بعضهم: المصحف؛ فإن الحبشة يسمونه المصحف، فاجتمع رأيهم على ذلك، على أن سموه «المصحف» "

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) المصاحف: ص٩-٣٠، وراجع ذلك التفصيل في: وثاقة نقـل الـنص القرآنـي د.جبـل: ص١٧٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص١٨٧.

<sup>(</sup>٤) الإتقان: ١/ ٦٩، مباحث في علوم القرآن . د. صبحي الصالح: ص٧٧-٨٧.

فكان أبو بكر أول من جمع كتاب الله وسياه المصحف.

وقد اختلف العلماء في اشتقاقه فقيل: هو اسم غير مشتق من شيء؛ بل هو اسم خاص بكلام الله؛ وقيل: من القرى، وهو الجمع، ومنه قريت الماء في الحوض، أي جمعته.

وقال الراغب: لا يقال لكل جمع قرآن، ولا لجمع كل كلام قرآن. وقال أيضًا: وقد خص بالكتاب المنزل على محمد ﷺ، فصار له كالعلم، وقال: تسمية هذا الكتاب قرآنًا من بين كتاب الله لكونه جامعًا لثمرة كتبه، بل لجمعه ثمرة جميع العلوم...

ثالثًا : كتابة القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه:

تمت كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد في عهد الخليفة الثالث عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وسمى بالمصحف العثماني، أو المصحف الإمام، والسبب في ذلك كما ذكر القرطبي: «أن الناس اختلفوا في القراءات بسبب تفرق المصحابة في البلدان، واشتد الأمر في ذلك، وعظم اختلافهم وتشبثهم، ووقع بين الشام والعراق اختلاف القراءة» ".

وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن شهاب، أن أنس بن مالك حدَّثه «أن حُذَيفة بن اليهان قَدَم على عثهان، وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثهان: يا أمير المؤمنين، أذرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثهان إلى حفصه أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف

<sup>(</sup>١) انظر: معجم مفردات القرآن: ص٤١٤، البرهان: ١/٢٧٧، اللسان: (ق ر 1).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن: ١/١٥.

ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، ثم أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة ("):

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنها نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف عما نسخوا، وأمر بها سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق» (").

فالسبب الذي جعل أمير المؤمنين عثمان يأمر بهذا العمل، هو كثرة الفتوحات الإسلامية وانتشار قراءة القرآن في الأمصار المفتوحة، فزاد اختلاف المسلمين في وجوه القراءة، وأنهم لا يقرءُون على أصل فطرتهم اللغوية، كما كان العرب يقرءُون القرآن بلحونهم، فأدرك أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - أمر هذا الاختلاف، وحسم خطره؛ لأن الاختلاف في كتاب الله يؤدي إلى مخالفة فيه، فأمر زيد بن ثابت ومن معه بنسخ المصحف، واقتصر على لغة قريش دون غيرها في النسخ، وأهمل روايات الآحاد، وفي هذا دليل على أنهم جمعوا القرآن المنزل من غير زيادة ولا نقص.

والفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان. قال ابن التين وغيرُه:

«إن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حَمَلَتِه؛ لأنه لم يكن مجموعًا في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبًا لآيات سوره على ما

<sup>(</sup>١) يعني سعيد أو عبد الله وعبد الرحمن؛ لأن سعيدًا أموي، وعبد الله أسدي، وعبد الرحمن غزومي، وكلها من بطون قريش: فتح الباري: ٩/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٩/ ١١، البرهان: ١/ ٢٣٦.

وافقهم عليه النبي على وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حتى قرءُوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك إلى تخطئة بعض، فخشى من تفاقم الأمر في ذلك، فنسخ تلك المصاحف في مصحف واحد مرتبًا لسوره، واقتصر من اللغات على لغة قريش، محتجًا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد «وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعًا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر» (أ) فأراد عثمان أن يجمع الناس على القراءات الصحيحة الثابتة عن الرسول على و ترك ما ليس كذلك تجنبًا لوقوع اختلاف بين الناس.

ولم يأمر أمير المؤمنين عثمان بهذا العمل من تلقاء نفسه، ولكنه «جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام، وشاورهم في ذلك؛ فاتفقوا على جمعه بها صح وثبت في القراءات المشهورة عن النبي على واطراح ما سواها، واستصوبوا رأيه، وكان سديدًا موفقًا» (").

وما أجمل ما قام به عثمان \_ رضي الله عنه \_ فقد حمل المسلمين على القراءة بوجه حتى لا يقع خلاف بينهم، وحفظ المصحف من تسرب بعض الشبهات إليه على مِن يأتي نبعد؛ لأن المصاحف قبل ذلك كانت تشتمل على أشياء وتفسيرات ليست من القرآن، ولم يكن النقط بنوعيه (الضبط والإعجام) معروفًا في هذا الوقت، فقد كانت المصاحف خالية منها.

وبما يدل على أن ما قام به عثمان عملًا جليلًا، أن هذا العمل قد حاز القبول والإعجاب والاستحسان، ولم يكن هذا العمل من تلقاء نفسه، وإنها كان بإجماع الصحابة، ويؤيد ذلك كلام القرطبي السابق، وكذلك ما روي «بسند صحيح من

<sup>(</sup>١) الإتقان: ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن: ١/٥٢.

طريق سويد بن غفلة قال: قال علي بن أبي طالب: لا تقولوا في عثمان إلا خيرًا ، فوالله ما فعل الذي في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال: ما تقولون في هذه القراءة، فقد بلغني أن بعضكم يقول: قراءتي خير من قراءتك، وهذا لا يكون إلا كفرًا. قلنا: فها ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت» ().

وعلى هذا الصنيع الذي أمر عثمان - رضي الله عنه - بعمله، قضى على الخلاف الذي كان ناشئًا بين المسلمين في بعض الأمصار، كما أحدث توحدًا لغويًّا في وجوه القراءة التي تتلى، مقتصرًا على لسان قريش دون غيرها من اللغات الأخرى في كتابة المصحف، ولكنه رخص في القراءة بغير لسان قريش، تيسيرًا وتخفيفًا منه على لسان المتعلمين.

## نسخ المصاحف العثمانية:

أسلفنا من قبل بأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أمر بنسخ المصاحف من صحف أبي بكر عندما كثر الاختلاف في وجوه القرآن، حين قرءُوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك، فنسخ تلك الصحف التي جمعها أبو بكر الصديق في مصحف واحد، واقتصر من اللغات على لغة قريش؛ لأنه نزل بلغتهم، مع التجوز في قراءته بلغة غيرهم.

ومما يدل على أن المصحف العثماني قد انتسخ من صحف أبي بكر وليس من غيرها، ما روي عن أنس بن مالك، وهو الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، وفيه، أن عثمان: «أرسل إلى حفصة أن أرسلي إليَّ بالصحف، ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، ثم أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري للقسطلاني: ٧/ ٤٤٨، الإتقان: ١/ ٧٩.

وسعيد بن العاص وعبد الرحن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، ٠٠٠.

وفي رواية عن سالم وخارجة جاء فيها: «أرسل إليها عثمان (أي حفصة) فأبت أن تدفعها إليه حتى عاهدها ليردّنها إليها، فبعثت بها إليه، فنسخها في هذه المصاحف، ثم ردّها. إليها...» (...

فهذا دليل واضح على أن انتساخ المصاحف العثمانية كان من صحف أبي بكر، وأن القرآن كان مكتوبًا في صحف وليس في العُسب واللَّخاف والرِّقاع وغيرها. وهناك رواية أخرى تدل على أن المادة التي كتب فيها القرآن في عهد أبي بكر هي العُسب واللِّخاف وغيرهما، وقد ذكر هذه الرواية السجستاني في كتاب المصاحف، عن "مصعب بن سعد قال: قام عثمان فخطب الناس، فقال: أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة سنة، وأنتم تمترون في القرآن، وتقولون قراءة أبي، وقراءة عبد الله، يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك، فأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به، وكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة.... وفي رواية أخرى عن مصعب بن سعد... «فجعل الرجل بأتيه باللوح والكتف والعُسب فيه الكتاب (يعني الكتابة)... ".

وما ورد عن مصعب قد ناقشه أستاذنا الدكتور: محمد حسن جبل مناقشة موضوعية، وأثبت أن هذه الرواية مهوشة، وأثبت أن المصاحف العثمانية كتبت نَسْخًا من مصحف أبي بكر، ولم تكن جمعًا جديدًا من الرقاع والعُسب ونحوها، وقد جاء التعبير بالنسخ في روايات هذا الخبر الصحيحة للزهري عن سالم وخارجة،

<sup>(</sup>١) المصاحف: ص١٨، ١٩، فتح الباري: ٩/ ١١.

<sup>(</sup>٢) المصاحف: ص٩، ١٠.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص٢٣، ٢٤.

وعن أنس وعثمان، ولم يأت الجمع من الرقاع إلا في روايتي مصعب ابن سعد وعمارة بن غزية، وقد بين أوهامها.

وعلى هذا فالمصاحف العثانية مطابقة للمصحف البكري، بحكم انتساخها منه، ثم لعدم ذكر أحد اختلافًا بينها وبينه ٠٠٠.

عدد المصاحف العثانية والجهات التي وزعت عليها:

تعددت الروايات واختلفت في عدد المصاحف التي انتسخها أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه، فقد روى عن حمزة الزيات (أحد القراء السبعة) قال: كتب عثان أربعة مصاحف<sup>٠٠</sup>.

وقال السجستاني: لما كتب عثمان المصاحف حين جمع القرآن، كتب سبعة مصاحف، فبعث واحدًا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدًا∵

وقد قيل أيضًا: إنها كانت خسًا ٠٠٠.

وقال الداني: أكثر العلماء على أن عشمان بن عفان رضي الله عنه، لما كتب المصاحف جعله على أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة منهن... وقد قيل: إنه جعله سبع نسخ... ثم قال: والأول أصح وعليه الأئمة ". وذكر السجستاني عن مغيرة، عن إبراهيم النخعي قال: قال رجل من أهل الشام.

<sup>(</sup>١) المصاحف: ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) الإبانة لمكى: ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) المقنع: ص١٩، فتح الباري: ٩/ ٢٠، الإتقان: ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) وثاقة نقل النص القرآني: ص١٩٧-٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) السابق: ص٣٤.

مصحفنا ومصحف أهل البصرة أحفظ من مصحف أهل الكوفة، قال: قلت: لم؟ قال: لأن عثمان بعث إلى الكوفة لما بلغه من اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض، وبقي مصحفنا ومصحف أهل البصرة حتى عرضان.

وهذه الرواية تزكي أن المصاحف العثمانية كانت تكتب وترسل تباعًا كلما أنجز منها شيء دون انتظار لسائرها، وهذا يتأتى منه الاختلاف في عدد المصاحف حسب علم كل من الرواة ".

وذكر القرطبي أن عثمان وجه المصاحف إلى الآفاق، فوجّه للعراق والسام ومصر بأمهات (أي المصاحف) فاتخذها قراء الأمصار معتمد اختياراتهم، ولم يخالف أحد منهم مصحفه ".

ومن خلال مقولة الإمام القرطبي نعرف أن عدد المصاحف قد وصل إلى ثمان نسخ، فأرسل واحدًا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وآخر به في ينة، وآخر أرسل به إلى مصر وما ذكره الإمام القرطبي أحرى أن يكون صحيحًا؛ لأن مصر أحد الأقطار الإسلامية في ذلك الوقت، وأولى بها أن يرسل إليها مصحفًا، والقرطبي إمام صالح، من العلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا، وما قاله صحيحًا، وقد وجدت نسخة من المصحف العثماني، وهي محفوظة في حجرة مقتنيات آثار الرسول على المسجد الإمام الحسين.

<sup>(</sup>١) المصاحف: ص٣٥، فتح الباري: ٩/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) وثاقة نقل النص القرآني: ص٢٢٢-٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن: ١/٥٥.

نسخة المصحف العثماني المحفوظة في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة:

تتكون هذه النسخة من (١٤٠٠) صفحة من جلد الغزال المدبوغ دباغة عادية، ويبلغ طول هذه النسخة ١٨سم، وعرضها ٢٠سم، وارتفاعها ٧٥سم، ويتكون الغلاف الخارجي من الخشب الجلد الحديث عليه زخارف غائرة، وهي مكتوبة بخط كوفي بدون تنقيط، وقد تسنَّى لي الإطلاع على عدد من الصور الفوتوغرافية لبعض صفحاتها التي يتراوح عدد الأسطر فيها ما بين أحد عشر سطرًا وأثنى عشر سطرًا، وهذه النسخة مكتوبة كلها بالخط الكوفي، الذي هو أصل الخط العربي، وقد وفد الخط العربي إلى شبه الجزيرة العربية مع التجار من بلاد الأنباط والحيرة والأنبار.

وينسب الخط الكوفي إلى الكوفة رغم أنه وفد إليها من المدينة المنورة؛ لأن سكان الكوفة امتازوا بالمواهب الخاصة والتفوق في العلوم الإسلامية، وبكثرة التقلب وعدم الاستقرار في الرأي، لذلك كان الخط الكوفي هو وليد الصنعة والفن المقتبس من حضارة سابقة، بالإضافة إلى مركز الكوفة العسكري والسياسي والعلمي، كل ذلك ساعد على ازدهار النوع الجديد المحسَّن من الخط، فأصبح يُقلد وينتشر إلى الكوفة، وأصبح للخط الكوفي أشكال متعددة منها:

- ١- الخط الكوفي التذكاري (اليابس).
- ٢- الخط الكوفي اللين (خط التحرير المخفف) وهذا الخيط مستدير بطبعه،
   حيث تؤدى به الأغراض اليومية السريعة.

خط كوفي المصاحف، أقدم الخطوط استعمالًا لتدوين القرآن هو الخط المكي،

<sup>)</sup> قام بترميم هذا المصحف الأستاذ/ محمد سيف الدين شاذلي. خبير الترميم ورئيس قسم الحفائر بكلية الآثار جامعة القاهرة سابقًا، وابتدأ ترميمها من عام ١٩٩٠م إلى ١٩٩٣م.

والخط المدني، ثم الكوفي فالبصري، واستعمل في كتابة المصاحف حتى القرن الرابع للهجرة، حيث غلب على أمره خطوط النسخ والثلث بمشتقاته، وأصبح استعمال الكوفي مقصورًا على الكتابة في المساجد والمحاريب والسبل وعناوين الكتب واللافتات وغيرها، وتنوع الخط الكوفي إلى أنواع أربت على خمسين نوعًا من أشهرها المحرَّر والمشجَّر والمدوَّر.. وهلم جرَّان.

وكما هو معروف أن الكتابة صناعة مكتسبة، فإنها تتطور بحسب مرور الرزمن وتراكم الخبرات، كما أنها في تطورها قد تحتفظ في أي طور حديث بعناصر من أطوار سابقة، وهو الأخير له تجليات في الكتابة العربية أكثر مما في غيرها؛ لأن الكتابة العربية المتمثلة في الرسم العثماني وما يشبهه تولدت عن التطور النبطي للخط الأرامي... وتأثرا بنشأة الخط العربي، فقد حملت معالمه آثارًا مما سبقه من خطوط انتقلت إلى الرسم العثماني هنا بعض المعالم التي سادت في الرسم القديم، مع التذكير بأن ما جاء على خلاف المفروض الذي ذكرناه أغلب الأمر فيه أنه جاء كذلك، إما تأثرًا بها جرى عليه الخط النبطي الذي تطور عنه الخط العربي.. وهذا هو الأكثر، وإما أنه جاء كذلك تأثرًا بالنطق أو الأداء:

- ١ من حيث ماله رمز خطي يكتب في الكلمة وما ليس له رمز.
  - (أ) الصوامت الأساسية لكل منها رمزه.
  - (ب) واو المد وياؤه في وسط الكلمة لهما رمزهما بصورة عامة.
- (ج) رمزت العربية لألف المد في وسط الكلمة لكن ليس بصورة ملتزمة، ويمكن القول بأنها كانت ترمز إليه في الكلمات القصيرة وتتجاوزه في الكلمات

<sup>(</sup>۱) انظر: في علم الكتابة. د. عبد الله ربيع: ص١٨١، دراسات في علم الكتابة، د. محمـود حمودة: ص٧٣ وما بعدها، الخطأ في الكتابة العربية، د. الداهلي: ص٨٩ وما بعدها.

- الكثيرة الحروف، وهذا هو الغالب.
- (د) لا رموز للحركات القصيرة (الفتحة والضمة والكسرة).
- (هـ) لا رموز للإعجام الذي يميز الحروف المتشابهة بعضها من بعض.
  - ٢- من حيث الالتزام بأصل الصوت في رسم رمزه.
- (أ) أحيانًا ترسم السين المفخَّمة صادًا كما في الصراط وبصطة تأثرًا باللفظ.
- (ب) تاء التأنيث في أواخر الأسماء قد ترسم تاء مفتوحة تأثرًا بالطور النبطي، وقد ترسم هاء تأثرًا بنطق الوقف.
- (ج) رسم التنوين المفتوح ما قبله ألفًا، وكذلك نون التوكيد الخفيفة، وكلاهما تأثرا بنطق الوقف.
- (د) استعمل رمز الياء في أحيان كثيرة بدلًا من رمز الألف، ولعل ذلك تـأثر بالإمالة أو بنطق كان بالياء تطور عنه النطق بالألف، وبقي الرسم على القديم، أي لم يتابع تطور النطق.
- ٣- هناك كلمات تنطق بمد ألف (فتحة طويلة) لكنها رسمت بالواو «الصلوة»
   الزكوة، الربوة»، وغيرها مما تجمد على رسمه القديم، وتقرأ بمد ألف.
- ٤- يمكن زيادة الألف في رسم مثل (الأذبحنه) (الأأذبحنه) إلى التأثر بالأطوار
   القديمة للرسم أيضًا، وكذلك زيادتها بعد الواو التي ليست للجماعة.
- ٥- حذفت لام أل من بعض الكلمات مثل كلمة «اليل»، وبعض الياءات المتوالية كانت تحذف إحداها مثل «النبيين» و «الأميين» كُتِبَنَا بياء واحدة، ويكثر حذف الياء في الفواصل «ربي أكرمن» وعند التقاء الساكنين «فسوف يـوت الله»، وتحذف الياء في الفواصل «ربي أكرمن» ولا تلوون» «لا يستوون» (كُتِبَنَا بواو واحدة، وأحيانًا لا يحذفون).

ومما يناسب الحذف أن الهمزة لا يرسم رمزها (الألف) في الرسم العثماني إلا إذا وقعت موقعًا لا تخفّف فيه، بأن كانت في أول الكلمة، فهي في النطق يبتدأ بها، أما في غير ذلك فإنها ترسم بصورة ما تخفّف إليه ألفًا أو واوًا أو ياء، أو لا يكون مقابل أصلًا بأن كانت تحذف ...

إضافة إلى ذلك، فإن المصحف العثماني كان له وضع خماص في كتابة بعض الحروف ومن ذلك:

- كتابة النون، فكتبت في لفظ (من) هكذا (صل )، فهي لم تكن نصف دائرية أو مقوَّرة هكذا (سا) ولا مبسوطة هكذا (س) بل كتبت عمودية رأسية لها ذيل من ناحية اليسار.
  - السين كتبت هكذا (سل) ليس فيها شيء من التقوير والبسط.
- حرف الدال والذال يكتب كل منهما شبيه بحرف الكاف، ففي قوله تعالى: ﴿ هِيَ أَشَدُ، وَآذَكُر ﴾ كتبًا هكذا ( للسك ، ولل ككر ) -

وقد ذكر القلقشندي «أن الدال تأتي على ضربين: مفردة ومركبة، فالمفردة لها صورة واحدة، وهي شكل مثلث على زاوية واحدة، ويجمع طرفها جمعًا يسيرًا، وهذه صورتها (ك) وهي الدال المفردة. والمركبة لها أربعة أشكال: مجموعة، ومبسوطة، ومخطوفة، ومقطوفة ".

وقال ابن مقلة: واعتبار صحتها أن تصل طرفيها بخط، فتجده مثلثًا متساوي الأضلاع ...

<sup>(</sup>١) انظر: وثاقة نقل النص القرآني: ص٢٤٧-٢٥٠ وما به مصادر.

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى: ٣/ ٦٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) السابق: ٣/ ٢٦.

- التفاف المتطرفة في المصحف العثماني كتبت في قوله تعالى: ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ ﴾ هكذا (المسرق) وهي القاف المفردة.
- الألف في المصحف العثماني كتبت هكذا ( لم ) وهذا النوع يقال له: المشعر. كما في كلمة (الجبال، إنا) وصورة الألف كما قال ابن مقلة:

«هي شكل مركب من خط منتصب، يجب أن يكون مستقيًا غير مائيل إلى استلقاء ولا انكباب. قال: وليست مناسبة لحرف في طول ولا قصر».

تلك هي ملامح المصحف العثماني، وفي نهاية الكتاب سأضع بين يدي القارئ بعض الصور الفوتوغرافية التي أخذت لبعض صفحات النسخة التي أرسلت إلى مصر، وكما ذكرت من قبل بأنها محفوظة بحجرة مقتنيات آثار الرسول والمسجد الإمام الحسين بن علي - رضي الله عنها - بالقاهرة. للدلالة على ما ذكرناه، وتوضيح معالم الخط على طبيعته.

رابعًا: ترتيب آيات القرآن وسورة:

أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة فيه.

قال الزركشي: ترتيب الآيات في كل سورة، ووضع البسملة أوائلها، فترتيبها توقيفي بلا شك، ولا خلاف فيه.. ولهذا لا يجوز تعكيسها؛ لأنه بتوقيفه ×: وقال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السور هو من النبي على الله على أول براءة تركت بلا بسملة. وقال القاضي أبو بكر: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، فقد كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا – في موضع كذا الله ...

<sup>(</sup>١) انظر: البرهان: ١/ ٢٥٦، الإتقان: ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٣/ ٢٣.

والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أُزُوّا ﴾ (٢٣٤)، قد نسختها الأخرى فلم تكتبها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئًا منه من مكانه ''. وأخرج الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسًا عند رسول الله × إذ شخص ببصره ثم صوبه، ثم قال: أتاني جبريل، فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَن ﴾ '' (النحل: ٩٠).

والأدلة كثيرة وصريحة وتؤكد على أن تريب الآيات أمر توقيفي من الله عز وجل، أوحى به إلى رسوله على وليس من عمل الصحابة، ولا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلا أحد يستطيع أن يغير أو يحذف شيئًا من القرآن من تلقاء نفسه حتى ولو كان منسوخًا؛ لأن رسول الله على لم يرشدهم إليه، فلا دخل لأحد من الصحابة في ترتيب الآيات، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، ويدل على ذلك أيضًا قراءة النبي على الصحابة، فلا يجوز لأحد منهم أن يقرأ بترتيب يخالف ترتيبه.

فالقرآن الكريم نزل منجمًا (مفرقًا) على النبي على حسب الوقائع والأحداث، وكان يأمر كتبة الوحي بترتيب الآيات ووضعها في سورها، فكان يقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، فهذا دليل على أن ترتيب الآيات لم يكن من تلقاء النبي على ولا أحد من الصحابة، وإنها كان بالوحي من الله عز وجل، وثبت هذا بقراءته وما أجمع الصحابة على وضعه.

أما ترتيب السور، فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال بأنه توقيف من النبي على الله عن النبي على الله من قال بأنه من فعل الصحابة، ومنهم من فصّل، أي من السور ما كان

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٨/ ٢٠١، الإتقان: ١/ ٨١.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ١/ ٨٠، ٨١.

ترتيبه اجتهاديًا، ومنه ما كان ترتيبه توقيفيًّا، كالسبع الطَّوال والحواميم والمفصل، وما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوّض الأمر فيه إلى الأمة من بعده.

ولذلك فقد ذهب مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب في أحد قوليه؛ بأن ترتيب السور كان اجتهاديًّا من الصحابة، واستدل أبو بكر على ذلك باختلاف مصاحف السلف من الصحابة في ترتيب السور، فمنهم من رتبها على تاريخ نزولها، وقدَّم المكيَّ على المدنيِّ، وهو مصحف عليِّ، وجعل أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم التكوير، ومصحف ابن مسعود أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران على ترتيب مختلف وكذا مصحف أبي... وهذا ما دفع الزركشي فقال: وترتيب بعضها بعد بعض ليس هو أمر أوجبه الله، بل أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم، ولهذا كان لكل مصحف ترتيب.

وذهب ابن الأنباري إلى أن ترتيب السور كان توقيفيًّا؛ لأن الله أنزل القرآن كلَّه إلى سهاء الدنيا، ثم فرقه في بضع وعشرين سنة، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية جوابًا لمستخبر، ويوقف جبريل النبي عَلَيْ على موضع الآية والسورة، فاتساق السور كاتساق الآيات، والحروف كلها عن النبي عَلَيْ، فمن قدَّم سورة أو أخرها، فقد أفسد القرآن.

وقال الكرماني: ترتيب السور هكذا (أي توقيفي) هـو مـن عنـد الله في اللـوح المحفوظ على هذا الترتيب، وعليه كان على عرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه "، والرأي المختار والراجح أن تأليف السور على هذا الترتيب كان توقيفيًّا، والدليل ما ذكرناه عن ابن الأنباري والكرماني، ومال إلى ذلك السيوطى، فقال:

<sup>(</sup>۱) انظر: البرهان: ١/ ٢٥٧-٢٦٢، الإتقان: ١/ ٨٣،٨٢، الجامع لأحكام القرآن: ١/ ٥٩ وما بعدها.

«والذي ينشرح له الصدر، ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال».

وروي عن سليهان بن بلال قال: سمعت ربيعة يسأل: لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلها بضع وثهانون سورة بمكة، وإنها أنزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به، ومن كان معه فيه، واجتهاعهم على علمهم بذلك، فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه»...

يضاف إلى ذلك أن ترتيب السور كان أمرًا توقيفيًّا أيـضًا. ذلك التناسب الموجود في ترتيب السور، فكل سورة فيه لها مناسبة بالتي قبلها وبعدها، وقد ألف الإمام برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ٨٨٥هـ) كتابه: نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسور، وأوضح ذلك بجلاء فيه".

أما من ذهب إلى أن ترتيب السور كان اجتهاديًا من الصحابة، لم يستند إلى دليل يُقوِّي صحة ما ذهب إليه؛ لأن اجتهاد بعض الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارًا منهم قبل أن يجمع القرآن جمعًا مرتبًا، فلما جمع القرآن في عهد عثمان تركوا مصاحفهم، ولو كان الترتيب اجتهاديًا لتمسكوا بها. أما من ذهب إلى أن بعض السور ترتيبها توقيفي وبعضها اجتهادي؛ فإن أدلته ترتكز على ذكر النصوص الدالة على ما هو توقيفي، أما القسم الاجتهادي؛ فإنه لا يستند إلى دليل يدل على أن ترتيبه اجتهادي ".

<sup>(</sup>١) الإتقان: ١/ ٨٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي –
 دار الكتب العلمية بيروت – ط. الأولى ١٤١٥هـ – ١٩٩٥م.

 <sup>(</sup>٣) انظر: مباحث في علوم القرآن للقطّان: ص١٢٤،١٢٣، د. صبحي المصالح: ص٧٤،٧٣.

خامسًا: رسم المصحف:

الرسم في اللغة: الأثر، والمرادبه هنا أثر الكتابة في اللفظ، وهو تصوير الكلمة بحروف هجائها. يقال: رسم فلان على الورق: خطَّ، ورسم الكتاب: كتبه، ورسم له بكذا، أي كتب له مرسومًا ١٠٠٠.

والمراد برسم المصحف الوضع الذي ارتضاه عنهان رضي الله عنه في كتابة كلمات القرآن وحروفه. والأصل في المكتوب أن يكون موافقًا تمام الموافقة للمنطوق من غير زيادة ولا نقص، ولا تبديل ولا تغيير. لكن المصاحف العنهانية قد أهمل فيها هذا الأصل، فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها مخالفًا لأداء المنطوق، وذلك لأغراض شريفة ظهرت، وتظهر لك فيها بعد ". والرسم يختلف عن النقط، فهو علم مستقل قائم بنفسه، وينحصر أمر الرسم في ستة قواعد: الحذف والزيادة والممنز والبدل والوصل والفصل، وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، وهذا العلم له كتبه التي تناولته بالشرح والتفصيل". واعتبر العلماء رسم المصحف أحد الشروط الأساسية في صحة القراءة، فقد اشترطوا ثلاثة أركان لصحة القراءة هي: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو

<sup>(</sup>١) انظر: المعجم الوسيط: (رسم)، رسم المصحف: د. شلبي: ص٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن: ص١٤٣، الإتقان: ٢/٢١٣،٢١٢.

<sup>(</sup>٣) من هذه الكتب: المقنع في رسم مصاحف الأمصار للداني، البرهان للزركشي ١/٣٧٦-٣٧٦، وقد المحاحف للسجستاني، وسم المصحف دراسة لغوية حديثة. د/ غانم قدور الحمد.

بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب قبولها.

وجعل الرسم من شروط صحة القراءة كان وقاية من دخول القراءات الأحادية والشاذة ضمن القراءات الصحيحة المتواترة.

ولكي يحافظ العلماء على ذلك، قاموا بإحصاء الحروف المخالفة لمرسوم المصاحف الأئمة، ونصوا عليها وقاموا بتدوينها في علم مستقل بها هو: مرسوم المصاحب، أو رسم المصاحف، على حسب ما يسميه بعضهم، كما نصوا على وجوب تعليم هذا العلم لمعرفة الحروف المخالفة للرسم المنصوص لمن لم يعرف القرا ات المتواترة معرفة صحيحة، والوقاية من تسرب غيرها إليها"

أما كتابة المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء، أي على حسب القواعد الإملائية التي استحدثها اللغويون، فقد انقسم العلماء إلى فريقين: فريق مناصر للالتزام بالرسم العثماني والرسم عندهم توقيفي ومن أنصار هذا الفريق الإمام مالك، فسئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأولى. وقال الداني: ولا نحالف له في ذلك من علماء الأمة؛ والإمام أحمد كذلك، حرم نحالفة خط مصحف عثمان. وقال البيهقي: من يكتب مصحفًا، فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيه، ولا يغير مما كتبوه شيئًا، فإنهم كانوا أكثر علمًا، وأصدق قلبًا ولسانًا، أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليه.

والفريق الثاني يرى أن رسم المصاحف اصطلاحي لا تـوقيفي، وعليـه تجـوز

<sup>(</sup>١) انظر: النشر: ١/ ٩، الإبانة عن معاني القراءات لمكي: ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: القراءات القرآنية. د. الفضلي: ص١١٥.

غالفته وعن مال إليه ابن خلدون في مقدمته، وتحمس له القاضي أبو بكر في الانتصار فقال: وأما الكتابة فلم يفرض الله على الأمة فيها شيئًا، إذ لم يأخذ على كتًاب القرآن وخطًاط المصاحف رسمًا بعينه دون غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه. إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه، أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحدٍ محدود لا يجوز تجاوزه، ولا في نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه، بل السنة دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل؛ لأن رسول الله على الله كالم المرسمه ولم يبين لهم وجهًا معينًا وسمه بأي وجه سهل؛ لأن رسول الله كلي كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجهًا معينًا وسمه بأي وجه سهل؛ لأن رسول الله الم

وذهب إلى ذلك الدكتور شلبي وأجاز كتابة القرآن للعامة بالرسم الإملائي الذي يتعارف عليه الناس، ويبقى الرسم العثاني أثرًا يدرسه المتوفرون على البحث العلمي، ويقرؤه المحافظون لكتاب الله الذين يأمنون التغيير والتحريف؛ ويرى أن عدم التقيد بالرسم العثاني في الميدان التعليمي وللقارئين المتعبدين غير الحافظين؛ صيانة للقرآن من التغيير والتحريف".

(١) راجع ذلك بالتفصيل في: المقنع: ص١٩، الإتقان: ٢١٣/٢، البرهان ٢/٢٧٣ وانظر في الردعليه: التبيان في آداب حملة القرآن: ص١٥٥،١٥٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر هذا الرازي والرد عليه في التبيان ص١٥٥-١٥٩، مباحث في علوم القرآن للقطان:
 ص١٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) راجع: رسم المصحف د. شلبي ص١٢٢،١٢١. علم اللغة وفقه العربية. د. عيد الطيب، ص٢٢٥.

# الفصل الثالث الضبط المُصْحَفِي

#### تمهيد:

أشرنا من قبل بأن كتابة المصحف كانت خالية من الشكل والإعجام، وهي بذلك تحتمل عدد من الوجوه والقراءات التي يقرأ بها، ولم يكن الناس في حاجة إلى الشكل الذي يضبط به الكلمة، وإنها كانت القراءة التي يقرأ بها صحيحة؛ لأن العربية لغتهم الأصلية، وهم متمكنون منها، ولم يكونوا في حاجة إلى نقط يوضح الحروف المتشابهة بعضها من بعض، ولكنهم يقرءُون الكتابة صحيحة معتمدين على سياق الكلام وما يقتضيه المقام ودلالة السياق مع ربط المتقدم بالمتأخر.

وعندما كثر اختلاط العرب بالأعاجم، واتسعت رقعة الدولة الإسلامية كثر اللحن وانتشر وتسرب إلى كتاب الله عز وجل، فاجتهد العلهاء في وسيلة تحفظ اللسان من الخطأ، وتصونه من الزلل في قراءة القرآن الكريم ولغته، فأحدثوا النقط وفي ذلك قال أبو عمرو الداني:

«اعلم، أيدك الله بتوفيقه، أن الذي دعا السلف، رضي الله عنهم، إلى نقط المصاحف، بعد أن كانت خالية من ذلك وعارية منه وقت رسمها وحين توجيهها إلى الأمصار، للمعنى الذي بيناه، والوجه الذي شرحناه، ما شاهدوه من أهل عصرهم، مع قربهم من زمن الفصاحة ومشاهدة أهلها، من فساد ألسنتهم، واختلاف ألفاظهم، وتغير طباعهم، ودخول اللحن على كثير من خواص الناس وعوامهم، وما خافوه مع مرور الأيام، وتطاول الأزمان من تزايد ذلك، وتضاعفه فيمن يأتي بعد، ممن هو – لا شك – في العلم والفصاحة والفهم والدراية دون من فيمن يأتي بعد، ممن هو – لا شك – في العلم والفصاحة والفهم والدراية دون من

شاهدوه، بمن عرض له الفساد، ودخل عليه اللحن، لكي يرجع إلى نقطها، ويصار إلى شكلها عند دخول الشكوك، وعدم المعرفة، ويتحقق بـذلك إعـراب الكلـم وتدرك به كيفية الألفاظ»...

ولم تكن الرغبة في التيسير على قراء كتاب الله هي التي دفعت العلماء إلى إدخال بعض التغييرات على كتاب الله تعالى وحدها، بل كان الخوف على كتاب الله تعالى من أن يتعرض قارئه للوقوع في الخطأ سببًا آخر ودافعًا ثانيًا إلى إدخال تغيير في الكتابة، يحفظ على كتاب الله ولغته الخواص الإعرابية التي تميزت بها لغة العرب، فلا يلتبس وجه إعراب بوجه آخر، فضلًا عما في هذا الخطأ من فساد المعنى، فإنه يؤدي إلى الخطيئة والمنكر...

واستطاع العلماء من خلال الضوابط التي وضعوها، أن يحفظ وا اللسان من الخطأ، والقلم من الانحراف، فكانت أول خطوة في ذلك هو الضبط الإعرابي وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن إسهامات العلماء في خدمة النص القرآني، لتأديته أداء صحيحًا، وفقًا للأحكام الموضوعة تجويدًا وأداءً.

(١) المحكم: ص١٩،١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: علم اللغة وفقه العربية. ص٢٢٩،٢٢٨

# مصطلحات وتعريفات (الضبط والنقط والشكل)

### الضبط في اللغة:

تدور مادة (ض ب ط) في اللغة حول الحزم والحفظ، فيقال:

ضبطه ضبطًا من باب ضرب حفظه حفظًا بليغًا، وضبط الشيء حفظه بالجزم، والرجل ضابط، أي حازم، والضابط القوي على عمله؛ ومن المجاز: هو ضابط للأمور، وفلان لا يضبط عمله، لا يقوم بها فوض إليه، ولا ينضبط قراءته: لا يحسنها. وضبط الكتاب: أصلح خلله، أو صححه وشكله، والضابط عند العلهاء: حكم كلي ينطبق على جزئياته ".

والضبط في الاصطلاح هو: إسماع الكلام كما يحق سماعه، ثم فهم معناه الذي أريد به، ثم حفظه ببذل مجهوده والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره ".

فالكلمة يدور معناها في اللغة حول الحفظ والحزم في معالجة الأمور، وليس هذا المعنى ببعيد عن المقصود من المفهوم الإصطلاحي للضبط، إذ يدور حول الدقة والحزم والحفظ أيضًا، فيعني بالتمييز في رسم الحروف المتشابهة بعضها من بعض متوخيًا الدقة، مع الاستعانة بالحركة الإعرابية الملائمة لسلامة التركيب اللغوي ".

فالعلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي قائمة وواضحة، وهمي الدقمة

<sup>(</sup>۱) راجع المعاجم التالية: أساس البلاغة، المصباح المنير، اللسان، المعجم الوسيط (ض ب ط).

<sup>(</sup>٢) التعريفات للشريف الجرجاني: ص١٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة، العدد السادس ص٢٨٩ بحث بعنوان: الـضبط اللغوي أهميته وأثره في التنقية اللغوية د. عبد المنعم عبد الله محمد.

والحزم والحفظ في إساع الكلام كما يحق سماعه، ولا يتم هذا إلا إذا كان مطابقًا للقواعد اللغوية، ومتمشيًا مع السليقة اللغوية الصحيحة، حتى يفهم منه المعنى المقصود به، وهذا لا يتوفر إلا في ظل النصبط والحزم والدقة اللازمة في كتابة الحروف وضبطها، وتوضيح الحروف المتشابهة بعضها من بعض بوضع علامات تميزها، وكذلك في الحركات بوضع الحركة الملائمة للسياق اللغوي حتى تسلم الكلمة من الخطأ الإعرابي والإملائي، فتنطق الكلمة بأسلوب متفق مع القاعدة اللغوية، فاستحدث الشكل والإعجام في الكتابة العربية لضبط النص، فالشكل هو ضبط الكلمة بالحركات حتى تتميز المفتوحة من المكسورة من المضمومة، حتى لا تؤدي إلى اضطراب في المعنى واختلال في وظيفتها النحوية، وإنها تأتي وفقًا للقواعد الصحيحة في لغة العرب.

وأما النقط فقد وضع للتفريق والتمييز بين الحروف المتشابهة في الرسم والصورة بعضها من بعض.

## أما الشكل والضبط في اللغة يقال:

شَكَل الدَّابَة ونحوها شكْلا: قيدها بالشكال، وِشَكَل الكتاب ضبطه بالشَّكُل، وشَكَل الدَّابة: قيَّدها بالشَّكال، وشَكَّل الكتاب. ضبطه بالشكل. ونقط الحرف وعليه نقطاً: وضع عليه نُقطة أو أكثر لتميزه، والكتاب: شَكَله. والنقطة: علامة مستديرة صغيرة حدًّا على سطح مستو. وفي الخط العربي: علامة مستديرة غير مطموسة صغيرة تجعل فوق الحرف المعجم أو تحته لتميزه، وكانت تستعمل في الكتابة القديمة للشكل أيضًا، وتستعمل النُقط في بعض اللغات السامية الأخرى

لشكل الحروف. ويقال: وضع النُّقُط على الحروف: بين الأمر وأوضحه.

والشكل في إصلاح الخط هو ما يوضع فوق الحروف أو تحتها من العلامات الدالة على الحركة المخصوصة، وينقسم إلى قسمين: عام وخاص.

فالعام هو دوال الحركات الثلاث والسكون والتشديد، فيجري ذلك في جميع الحروف، وأما الخاص فهو ما يختص بالحرف الأخير من الكلمة ".

فالشكل في أصل اللغة هو التقييد، أي تقييد الكلمة وضبطها بالحركات حتى لا يتعرض قارئها للوقوع في الخطأ، فإذا كان النقط قد استعمل في نقط الحروف لتمييز المتشابه منها؛ فإنه في أول الأمر استعمل وسيلة للضبط بالحركات قبل الوسيلة التي ابتكرها الخليل للحركات، كما سنوضح ذلك إن شاء الله تعالى.

## النقط والشكل في الاصطلاح:

كلمة النقط لها معنيان في الاصطلاح:

الأول: نقط الإعجام، وهو نقط الحروف في سمتها، للتفريق بين الحروف المشتبهة في الرسم، كنقط الباء بنقطة من تحتها، ونقط التاء باثنتين من فوق، ونقط الثاء بثلاث نقط من فوق.

الثاني: نقط الإعراب، أو نقط الحركات، وهو نقط الحروف للتفريق بين الحركات المختلفة في اللفظ، كنقط الفتحة بنقطة من فوق الحرف، ونقط الكسرة بنقطة من تحت الحرف، ونقط الضمة بنقطة أمام الحرف أو بين يديه. وقد أشرك الأقدمون هذين النوعين في الصورة بجعلها نقطًا مدورًا لاشتراكها في المعنى

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط: (ش ك ل. ن ق ط).

<sup>(</sup>٢) المطالع النصرية للهوريني: ص١٣٩، ١٤١.

والغاية، وهي التفريق والتبيين توضيح الحروف المتشابهة بعضها من بعض، وتوضيح الحركات بعضها من بعض ...

قال أبو عمرو الداني: إن اصطلاحهم على جعل الحركات نقطًا كنقط الإعجام قد يتحقق من حيث كان معنى الإعراب التفريق بالحركات... وكان الإعجام أيضًا يفرق بين الحروف المشتبهة في الرسم، وكان النقط يفرِّق بين الحركات المختلفة في اللفظ. فلما اشتركا في المعنى أشرك بينهما في الصورة. وجعل الإعجام بالسواد، والإعراب بغيره ...

فبدون الإعجام والإعراب يوجد الغموض واللبس، فالإعجام للحروف يزيح اللبس في الحروف المشتبهة والإعراب يوضح بيان الحركات.

قال ابن مجاهد:

الشَّكُل سِمَة للكتاب، كما أن الإعراب سمة لكلام الإنسان، ولولا الشكل لم تعرف معاني الكلام، والشكل لما تعرف معاني الكلام، والشكل لما أشكل. ثم يقول: والشكل والنقط شيء واحد. غير أن فهم القارئ يسرع إلى الشكل أقرب مما يسرع إلى النقط، لاختلاف صورة الشكل، واتفاق صورة النقط. إذا كان النقط كله مدورًا، والشكل فيه الضم والكسر والفتح، والهمزة، والتشديد بعلامات مختلفة، وذلك عامته مجتمع في النقط...

وعلى هذا نجد أنه قد ظهر نوعان من الضبط في المصحف الشريف هما: النوع الأول: الضبط الإعرابي: وهو ما يسميه القدامي بالنقط الإعرابي، وهو

<sup>(</sup>١) مقدمة المحكم للمحقّق: ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) الحكم: ص٤٣.

<sup>(</sup>٣) السابق: ٤٣.

يهتم بوضع الحركات من فتح وكسر وضم على آخر الكلمة، لضمان سلامة الكلمة، ونطقها نطقًا سليًا.

وهذا بالضبط أخذ صورتان في الرسم هما:

١ - النقط: وهو وضع نقطة على الحرف أو تحته أو أمامه لتدل على نوع حركته وتوضيح بنيته، وهذا يسمى بالشكل المدورًر. قال أبو عمرو:

«والشكل المدَّوَّر يسمى نقطًا لكونه على صورة الإعجام الذي هو نقط بالسواد وهذا النقط هو الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي»··.

٢- الشكل: وهو استعمال شكل الشعر، وهو الشكل الذي في الكتب، الـذي استعمله النحويون واللغويون في ضبط الشعر وألفاظ اللغة هو من وضع الخليل بن أحمد، وقد أخذه من الحروف، ولم يستعمل أهل القراءات شكل الشعر في نقط المصاحف، اقتداءً منهم بفعل مَن ابتدأ النقط من علماء السلف، بحضرة الصحابة رضى الله عنهم...

والنوع الثاني: الضبط الإعجامي، وهو يعني بوضع النقاط والعلامات التي تميز الحروف المتشابهة في الصورة، وهو ما يسمى عند القدامى بالنقط الإعجامي، وقد عرف هذا في عهد عبد الملك بن مروان، وأول من وضعه نصر بن عاصم ويجيى بن يعمر.

نشأة الضبط:

أول من وضع النقط لتشكيل الكلمات وضبطها هم السريان، وذلك عندما اعتنقوا الدين المسيحي في القرن الأول الميلادي، وبعد فترة تمهيدية في بداية

<sup>(</sup>١) السابق: ص٤، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) السابق: ص٧، ٢٢، ٤٢.

المسيحية في مدينة الرها، وكانت تسمى عند الرومان «إديسا»، واسمها الحالي «أورفا» في جنوب شرق تركيا، قريبًا من الحدود السورية. بدأ الأدب السرياني المسيحي يدخل عصر الازدهار، الذي استمر من القرن الثالث إلى السابع. وترجم في هذا الوقت الكتاب المقدس إلى السريانية، ورأوا أن بعض الناس يلحنون في قراءة بعض آياته، فخافوا أن ينشأ تحريف في اللفظ يؤدي إلى تغيير في المعني، وقــد يؤدي إلى الكفر. كما نشأت في اللغة السريانية لهجتان: لهجة غربية تسمى اليعقوبية، ولهجة شرقية تسمى النسطورية، لكل منهم كتابة مختلفة شيئًا ما، وطريقة في الضبط بالحركات، فاليعقوبية تمتاز بتحويل الفتحة الممدودة الطويلة إلى ضمة ممالة طويلة، كما أنها تخفض التضعيف جدًّا، وحركات الضبط فيها يشار إليها بحروف يونانيـة من حيث طريقة رسمها، في حين أن النسطورية يعتمد فيها على الحركات بالنقط فقط، ومن أشهر علماء السريان: يعقوب الرهاوي ت ٢٠٥م، وابن زغبي وغيرهما. ولقد اقتدى العرب والعبريُّون بالسريان في ضبط قواعد لغتهم، واستعملوا النقط في ضبط كتبهم الدينية، ثم استبدلوها بعد ذلك بالحركات المستطيلة٠٠٠، من هذا نعرف أن العرب أخذوا فكرة النقط واستخدموها أولًا في بداية استعمالهم لها عن السريان، فتأثروا بهم في ضبط كتابهم المقدس بالنقط، وكذلك العبرانيون، والسبب واحد عندهم، وهو ضبط كتبهم المقدسة وحفظها من أن يتسرب إليها لحن يؤدي إلى تغيير في المعنى، وكانوا يسمون النقط هذا شكلًا؛ لأن كل واحد منها يدل على شكل الحرف وصورته التي ينطق بها.

ومن ذلك فالنقط استعمل في لغة العرب لأول مرة في معالجة مشكلة الضبط،

<sup>(</sup>۱) انظر: الساميون ولغاتهم. حسن ظاظا: ص٩٩-١٠٢، فقه اللغة، د. وافي (ص): ٥٤-٦٨، تاريخ اللغات السامية: ص١٠٣، ١٦٠.

وبيان الحركات التي تضبط بها الكلمة، وهذا ما يسمى عند القدامى بالنقط الإعرابي، أو الضبط الإعرابي، وبيان أواخر الكلمات من فتح أو كسر أو ضم أو تنوين. وسنتناول إن شاء الله تعالى المراحل التي مرّ بها الضبط المصحفي حتى وصل إلى الشكل الذي بين أيدينا اليوم.

أولاً: مرحلة النشأة (نقط أبي الأسود):

المشهور والمتواتر من الروايات، أن أول من قام بنقط المصحف (أي بـضبطه) هو أبو الأسود الدؤلي ، وهذا هو الأشهر.

وقيل: الحسن البصري ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) هو: ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني، من كبار التابعين، غضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذا دين وعقل ولسان وبيان وفهم وحزم، سكن البصرة في خلافة عمر، وولي أمارتها في خلافة علي، روى عن عمر وعلي ومعاذ وأبي ذر وابن مسعود والزبير وأبي بن كعب وابن عباس وغيرهم. أول من وضع مسائل في النحو، ونقط المصحف، مات بالبصرة سنة ٢٩هـ، وقد بلغ من العمر خسًا وثيانين سنة. انظر: الإصابة: ٢١ / ٢٤١، البداية والنهاية: ٨/ ٣٣٥، طبقات النحويين واللغويين: ص ٢١، غاية النهاية: ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار السيد الإمام أبو سعيد البصري، إمام أهل زمانه علمًا وعملًا، قرأ علي حطان الرَّقاشي عن أبي موسى الأشعري، وعلي أبي العالية عن أبيَّ وزيد وعمر، وروي القراءة عنه يونس بن عبيد، وأبو عمرو بن العلاء، وغيرهما. ولد سنة إحدى وعشرين، وتوفي سنة عشر ومائة من الهجرة، انظر: معرفة القراء: ١/ ٢٥، غاية النهاية: ١/ ٢٥٠.

وقيل: يحيى بن يعمر "، وقيل: نصر بن عاصم ".

ولكن المعروف والشائع أن أبا الأسود الدؤلي هو أول من ابتكر علم النحو، ووضع الأساس الأول للشكل في الحروف العربية، فقد روي عن المبرد أنه قال: «أول من وضع العربية ونقط المصاحف أبو الأسود الدؤلي، وسئل (يعني أبا الأسود) عمن فتح له الطريق إلى الوضع في النحو وأرشده إليه، فقال: تلقيته من عليّ بن أبي طالب ".

والسبب الذي دفع أبا الأسود إلى نقط المصحف ظهور بوادر اللحن في قراءة القرآن؛ لأن الخط العربي الذي استعمله العرب في كتاباتهم لم يكن مضبوطًا

<sup>(</sup>۱) هو: يحيى بن يعمر التابعي، وهو من قيس بن عيلان بن مضر، فقيه أديب، نحوي مبرز، سمع ابن عمرو جابرًا وأبا هريرة، وأخذ النحو عن أبي الأسود، نفاه الحجاج إلى خرسان، فولًاه قتيبة بن مسلم قضاءها، عرض عليه القراءة أبو عمرو بن العلاء، وعبد الله بن أبي إسحاق. قال البخاري في تاريخه: أول من نقط المصحف يحيى بن يعمر. توفي قبل سنة تسعين كها ذكر الذهبي وابن الجزري، وعند غيرهما توفي سنة تسع وعشرين ومائة من الهجرة، والصواب الأول: انظر: معرفة القراء: ١/ ٢٧، غاية النهاية: ٢/ ٣٨١، طبقات الزبيدي: ص٢٧، أخبار النحويين: ص٤٠، بغية الوعاة: ٢/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحكم: ص٣ وما بعدها، البرهان: ١/ ٢٥١،٢٥٠، الصاحبي: ص١٣، الإتقان ٢/٨٢ نصر هو: نصر بن عاصم الليثي، وهو أحد قراء البصرة، ويقال: الدؤلي البصري النحوي، تابعي عرض القرآن على أبي الأسود، روي القراءة عنه عرضًا أبو عمرو بن العلاء، وعبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي، ويقال: إنه أول من نقط المصاحف وخمسها وعشرها. مات سنة تسع وثمانين من الهجرة. انظر: طبقات الزبيدي: ص٧٧، أخبار النحويين للسيرافي. ص٨٣، معرفة القراء: ١/ ٧١، غاية النهاية: ٢ص/٣٦٦، بغية الوعاة: ٢/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات النحويين للزبيدي: ص٢١، البرهان: ١/ ٢٥٠.

بالحركات الإعرابية، وإنها كان غفلًا مجردًا من النقط والسكل، وكان الناس يعتمدون في ضبط كلامهم على سليقتهم اللغوية الفصيحة، وكان الصحابة والتابعون أكثر الناس علمًا بالقرآن، وأحرصهم التزامًا على النحو الذي سمعوه من رسول الله على فلما امتزج العرب بغيرهم من الأمم الأخرى فسدت الألسنة، وكثر اللحن في الكلام، وظهر في كتاب الله عز وجل، يقول أحمد أمين:

"فقد أفسد الأعاجم اللغة اللسانية بها أدخلوه من لحن، وزاد بغلبة الأعاجم سياسيًا"، وهذا هو السبب الذي دفع أبا الأسود إلى ضبط المصحف، وهو غيرته الشديدة على كتاب الله عز وجل، وهذه محاولة منه لكي يتجنب القارئ الوقوع في المخطأ الذي يفسد المعنى، ويؤدي إلى المنكر والتحريف في كتاب الله عز وجل، وفعل ذلك بأمر من زياد بن أبي سفيان بن حرب"، وإليك قصة هذا الموضوع كها ذكرها الداني عن العُتبيّ. قال:

اكتب معاوية - رضي الله عنه - إلى زياد يطلب عبيد الله ابنه، فلما قدم عليه كلمه، فوجده يلحن، فردة إلى زياد، وكتب إليه كتابًا يلومه فيه، ويقول: أمثلُ عبيد الله يضيع؟ فبعث زياد إلى أبي الأسود، فقال: يا أبا الأسود، إن هذه الحمراء قد كثرت، وأفسدت من ألسن العرب، فلو وضعت شيئًا يصلح به الناس كلامهم، ويعربون به كتاب الله تعالى فأبى ذلك أبو الأسود، وكره إجابة زياد إلى ما سأل.

<sup>(</sup>١) ضحى الإسلام: ١/ ٢٩٤.

 <sup>(</sup>۲) هو: زياد بن أبي سفيان بن حرب، ويقال له: زياد بن أبيه، وزياد بن سمية، وهي أمه،
 ولاه معاوية إمارة البصرة إلى أن مات بها، كان أحد دهاة العرب وخطبائهم.
 مات، مطعونًا في اليوم الثالث من رمضان سنة ثلاث وخمسين من الهجرة.

انظر: البداية والنهاية: ٨/ ٢٧.

فوجه إليه زياد رجلًا ، فقال له: اقعد في طريق أبي الأسود، فإذا مرّ بك، فاقرأ شيئًا من القرآن، وتعمّد اللحن فيه. ففعل ذلك فلها مرّ أبو الأسود رفع الرجل صوته، فقال: "إنَّ الله بريء من المشركين ورسوله" (التوبة: الآية ٦٣) بجر اللام من رسوله. فاستعظم ذلك أبو الأسود، وقال: عزَّ وجهُ الله أن يبرأ من رسوله. ثم رجع من فور إلى زياد، فقال: يا هذا، قد أجبتك إلى ما سألت، ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن، فابعث إلى ثلاثين رجلاً ، فأحضرهم زياد. فاختار منهم أبو الأسود عشرة. ثم لم يزل يختار منهم، حتى اختار رجلًا من عبد القيس؛ فقال:

خُذ المصحف وصبغًا يخالف لون المداد. فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف، وإذا كسرتهما فاجعل النقطة الحرف، وإذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفله، فإن اتبعت شيئًا من هذه الحركات غنة فانقط نقطتين. فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره ".

وسميت هذه العلامات شكلًا ؛ لأن كلًّا منها يحدد شكل الحرف وصورته كاملة، وعدِّلت النقط بعد أبي الأسود، فمن الناس من جعلها مدورة مطموسة هكذا. ومنهم من جعلها مدورة جوفاء هكذا \_\_\_\_.

وابتكر أهل ينة الشدة، وهي قوس صغير طرفاه إلى أعلى هكذا (  $\bigcirc$  )؛ ويوضع يوضع والنقطة بداخلة فوق الحرب المشدد المفتوح هكذا (  $\bigcirc$  )؛ ويوضع والنقطة تحته تحت الحرف المشدد المكسور هكذا (  $\bigcirc$  )؛ ويوضع والنقطة على يساره، على يسار الحرف المشدد المضموم هكذا (  $\bigcirc$  )، ثم استغنوا عن النقط في حالة استخدام الشدة، وأصبحت الفتحة مع الشدة هكذا (  $\bigcirc$  )، وعلامة التشديد والكسر هكذا (  $\bigcirc$  )، وعلامة التشديد والضم هكذا (  $\bigcirc$  ).

<sup>(</sup>١) المحكم: ص٤،٣.

وابتكر أتباع أبي الأسود السكون فجعلوه شرطة أفقية توضع فوق الحرف منفصلة عنه هكذا ( $\overline{\phantom{C}}$ )، وجعلوا الشرطة متصلة بألف الوصل من فوق إذا كان قبلها فتحة هكذا ( $\overline{\phantom{C}}$ )، ومن تحت إذا كان قبلها كسرة هكذا، أوفي الوسط إذا كان قبلها ضمة هكذا ( $\overline{\phantom{C}}$ ).

وسار الناس على طريقة أبي الأسود، وكانوا يدلون على إظهار نون التنوين بوضع إحدى النقطتين فوق الأخرى هكذا ( أ )، وعلى إخفائها أو إدغامها بوضع إحدى النقطتين بجانب الأخرى هكذا ( ث ) ()

فالسبق في هذا المجال يرجع إلى أبي الأسود الدؤلي؛ لأنه أول من ضبط المصحف، وليس لأحد غيره، وأما نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، فهما من تلامذة أبي الأسود، وأكثر العلماء على أن المبتدئ بذلك هو أبو الأسود، والطريقة التي ابتكرها لم تكن معروفة عند العرب، ولم يعمل بها من قبل، وحتى يكون الشكل واضحًا، أمر الكاتب أن يضع النُقط بمداد يخالف لون المداد الذي كتب به المصحف.

قال أبو عمرو: يحتمل أن يكون يحيى ونصر أول من نقطاها للناس بالبصرة، وأخذا ذلك عن أبي الأسود، إذ كان السابق إلى ذلك، والمبتدئ به، وهو الذي جعل الحركات والتنوين لا غير، على ما تقدم في الخبر عنه.

قال المبرد: فلذلك النقط بالبصرة في عبد القيس إلى اليوم، واتبع أهل المدينة في النقط أهل المبين وغيرهم ...
أهل البصرة، ثم أخذ ذلك عن أهل المدينة أهل المغرب من الأندلسيين وغيرهم ...

<sup>(</sup>۱) انظر: محاضر الجلسات في المدورة الثانية والعشرين لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: ص٤٨٢،٤٨١، بحث بعنوان: دفاع عن الأبجدية والحركات العربية. للأستاذ حامد عبد القادر، البحث اللغوي عند العرب. د. أحمد مختار عمر: ص٨٠.

<sup>(</sup>٢) المحكم: ص٦-٨.

والطريقة التي ابتكرها أبو الأسود في ضبط المصحف علمية عملية، تربط بين الحركة وهيئة الشفتين، وميز بين الحركات بموضع كل حركة من الأخرى، فهي طريقة أدانية.

ومن خلال ذلك نرى أن الكتابة العربية لم تعرف قبل أبي الأسود نظام الضبط بالحركات، فهو أول من استحدث الضبط بالحركات في العربية، واستعمل نظام النقط للدلالة على الحركة في الضبط الإعرابي.

قال السيوطي: (كان الشكل في الصدر الأول نقطًا، فالفتحة نقطة على أول الحرف، والضمة على آخره، والكسرة تحت أوله ". وهذه طريقة أبي الأسود، بالإضافة إلى حركة الغنة (التنوين) وهي النقطتان فوق بعضها، فقد ميَّز الحركات (الصائنة) الفتحة والكسرة والضم بالنقط.

وقد تضمنت طريقة أبي الأسود أفكارًا صوتية هي:

١ - وضع معايير لنطق الحركة العربية.

٢- وضع رموز كتابية لها.

٣- الصلة بين نوع الحركة وهيئة الشفتين من الفتح والكسر والضم.

٤ - القيمة الصوتية للحركتين آخر الكلمة، وهي الغنة.

٥ - التمييز بين الحركات كتابة بالموضع، وبهيئة الشفتين نطقًا ١٠٠٠.

ويقول ابن خلكان: هذا النقط الذي وضعه علامات لأنواع الحركات الثلاث والتنوين، ولعلهم أخذوا من قوله: فتحت فمي، وكسرت وضممت تسميتها

<sup>(</sup>١) الإتقان: ٢/٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفكير الصوتي عند العرب. د. صلاح قناوي: ص٧، في علم الكتابة العربية عبد الله ربيع، ص:١٢١.

بالضمة والفتحة والكسرة في الحركات الحشوية، وحركات الآخر الثنائية "، فتسمية الحركات الثلاث بالفتح والكسر والضم مأخوذة من قوله السابق لكاتبه في ضبط المصحف، كما أخبرت بذلك الروايات الواردة عنه، وكانوا يعبرون عن الشكل بالنقط، فسميت هذه النقط شكلاً ؛ لأنها تدل على شكل الحركة التي يضبط بها الحرف، فكان أبو الأسود هو الرائد الأول في هذا المجال بلا منازع، وأن تفكيره العلمي هذاه إلى هذه الطريقة لتحفظ اللسان من الوقوع في الخطأ، وكانت هي الأساس الأول في تحسين الخط العربي لمن أتى بعده.

وفي ضوء هذا يمكن تفسير ما قيل عن أن أهل مكة كان عندهم نقط غالف لنقط أبي الأسود وأهل البصرة، وأن أبا الأسود، يعد مسبوقًا بذلك، وقد استدل القائلون بهذا بها روي عن ابن أشته أنه قال: (رأيت في مصحف إسهاعيل القسط المام أهل مكة \_الضمة فوق الحرف، والفتحة قدّام الحرف، ضد ما عليه الناس».

إن ما فعله القسط لا يخرج عن توظيف نقط أبي الأسود على غير طريقته، ولا مجال للقول بالسبق؛ لأن القسط ولد سنة مائة من الهجرة، في حين أن أبا الأسود توفي سنة تسع وستين من الهجرة...

<sup>(</sup>١) المطالع: النصرية للهوريني: ص١٤٠.

<sup>(</sup>٢) هو: إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، أبو إسحاق مولاهم المكي المقرئ المعروف بن بالقسط، ولد سنة مائة، قرأ على ابن كثير، وعلى صاحبيه شبل بن عباد، ومعروف بن مشكان، وأقرأ الناس زمانًا، وكان ثقة ضابطًا، قرأ عليه محمد بن إدريس الشافعي وغيره. توفي سنة سبعين ومائة من الهجرة. انظر: معرفة القراء: ١/ ١٤١، غاية النهاية: ١/ ١٦٥. (٣) انظر: الحكم: ص٩٠٨، في علم الكتابة: د. عبد الله ربيع: ص١٢٢.

### كيفية نقط المصاحف على هذه الطريقة:

إن تشكيل الكلمة في هذه الطريقة كان يقوم على استخدام النقاط للدلالة على الحركات، وكان يعتمد أسلوبًا مدروسًا منظيًا، فلا يحرك - أي ينقط - كل حرف إذا لم يؤد إلى الالتباس؛ لأن تراكم النقاط يؤدي إلى الالتباس. وقد ذكر السجستاني فصلاً خاصًا في تنقيط المصاحف، نذكر شيئًا منه. قال السجستاني:

إذا كان الحرف مرفوعًا غير منون نقطته قدامه واحدة فوقه، مثل قوله: الرحم المرحم وإذا كان منصوبًا غير منوني نقطته واحدة فوقه كقوله: الرحمن الرحم )، وإذا بجرورًا غير منوني نقطته واحدة تحته كقوله الرحم الرحم )، وأما ما كان منونًا فنقطتان، مثل قوله تعالى في الرفع: (علمي حكمتًا )، وفي الجر (علمي ). وربا تركوا في النصب؛ لأن الألف تدل على النصب، فخففوا على الإيجاز، وقد أوجزوا في التنقيط؛ لأنهم لو تتبعوا كما ينبغي أن ينقط عليه، فنقطوه، لفسد المصحف، لو نقطوا قوله تعالى: ﴿ فَمَثَلُهُ ﴿ ﴾ ﴿ على الفاء والميم والثاء واللام والهاء ونحو ذلك فسد، ولكنهم ينقطون على الميم واحدة فوقها، وواحدة بين يدي اللام؛ لأن اللام حرف ولكنهم ينقطون على الميم واحدة فوقها، وواحدة بين يدي اللام؛ لأن اللام حرف وإذا جاء شيء يستدل بغيره عليه ترك، مثل قوله: ﴿ آلَذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ ﴿ ينقط على الناء شيئًا؛ لأن ضمتها تدل على أنهم فعلوا، بين يدي القاف واحدة، ولا ينقط على الناء شيئًا؛ لأن ضمتها تدل على أنهم فعلوا، وأما قوله: ﴿ وَقُتِلُوا نَقْتِيلاً ﴾ ﴿ فائك تنقط تحت الناء واحدة؛ لأن هذه مشددة، فتفرّق بين المخفف والمشدد، فقس كل شيء بهذا إن شاء الله ﴿

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: الآية ٦١.

<sup>(</sup>٤) للاستزادة في ذلك، ومعرفة ضبط الكلمات التي وردت في القرآن على غير الهجاء مثل العُلموء، والضَّعفقُ وغير ذلك: راجع: كتَّابِ المصاحف للسجستاني: ص١٤٤-١٤٧.

ثانيا: مرحلة الإعجام في الجروف:

معنى الإعجام في اللغة:

جاء في لسان العرب لابن منظور:

حروف المعجم: أ، ب، ت، ث.. سميت بذلك من التعجيم، وهو إزالة العجمة بالنقطة. والعَجُمُ: النَّقُط بالسواد، مثل التَّاء عليه نقطتان. يقال: أعجمت الحرف، والتعجيم مثله، ولا يقال: عَجَمْتُ.

وقال ابن جني: أعجمت الكتاب. أي: أزلت عنه استعجامه، وكتاب معجم إذا أعجمه كاتبه بالنقط · ..

وقال أبو عمرو الداني: النقط عند العرب إعجام الحروف في سمتها...

فالإعجام معناه نقط الحروف المشتبهة في الصورة للتفريق بينها حتى لا يحدث هناك لبس في النطق، فيؤدي إلى اختلاف في المعنى، فالدال مهملة، أي ليس فيها إعجام، ولكي نفرق بينها وبين الذال المعجمة، تعجم الثانية بنقطة فوقها فتميزها.

فالحروف العربية كانت خالية من النقط، وهو الإعجام الذي يوضح الحروف المشتبهة بعضها من بعض، «ونقط الحروف لا يقل أهمية عن النقط في ضبط الكلمة وبنينها؛ لأن عدم التمييز بين الحروف المتشابهة يؤدي إلى اختلاف في المعنى "، فظهر التصحيف في اللغة نظرًا للخطأ في نطق الحروف لعدم إعجامها.

التصحيف ومظاهره:

التصحيف هو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من الموضع، وأصله الخطأ.

<sup>(</sup>١) اللسان: (ع ج م)، سر صناعة الإعراب: ١/٣٩،٣٨.

<sup>(</sup>٢) المحكم: ص٣٥.

<sup>(</sup>٣) اللغويون والمحدّثون: ص٢٦٢.

يقال: صحَّفه فتصحَّف، أي غيره، فتغيَّر حتى التَبسَ ٠٠٠.

فالتصحيف في الحرف هو مظهر من مظاهر الخطأ في قراءة الخط المكتوب، وهذا يترتب عليه نطق كلمة جديدة صحيحة لغة ومبنّى، لكنها غير الكلمة المرادة، ويقع ذلك التصحيف في الحروف المشتبهة في الرسم لعدم إعجامها.

وقد ظلت الحروف العربية خالية من الإعجام حتى النصف الثاني من القرن الأول الهجري، فتسرب التصحيف إلى الحروف المتشابهة، وكثر ذلك في العراق لكثرة الأعاجم فيها، وتسرب إلى كتاب الله عز وجل، وظهر التصحيف على بعض الألسنة. ومن أمثلة التصحيف التي وقع فيها الخطأ لعدم التثبت من الحرف وعدم ما يوضحه من نظيره المتشابه له، ما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ وَوَا الْعَرْشُونَ ﴾ (الأعراف: ١٣٧).

قال الزمخشري: «وبلغني أنه قرأ بعض الناس ﴿ يَغْرِسُونَ ﴾ من غرس الأشجار، وما أحسبه إلا تصحيفا» ٠٠٠.

وقال الحسن بن يحيى: مررت بشيخ في حِجْرِه مصحف وهو يقرأ: ﴿ ولله ميزابُ السموات والأرض﴾. فقلت: يا شيخ ما معنى ﴿ لله ميزابُ السموات والأرض﴾؟ قال: هذا المطر الذي تراه. فقلت: ما يكون التصحيف إلا إذا كان بتفسير، يا هذا إنها هو: ﴿ وَبِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (آل عمران: ١٨٠)، فقال: اللهم اغفر لي أنا منذ أربعين سنة أقرؤها وهي في مصحفي هكذا".

وقرأ يومًا سفيان بن عيينه قول الله تعالى: ﴿ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنْ أَشَآءُ ﴾

<sup>(</sup>١) المصباح المنير: (ص ح ف).

<sup>(</sup>٢) الكشاف: ٢/ ٨٧، الدر المصون: ٣/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) أخبار الحمقى والمغفلين، لابن الجوزي: ص٨٠

(الأعراف: ١٥٦) ، قرأها بالسين (أساء) واستحسنها، فقام عبد الرحمن المقرئ، فصاح به وأسمعه، فقال سفيان: لم أفطن لما تقول أهل البدع.

قال ابن السمين الحلبي \_ يعني: عبد الرحمن \_: إن المعتزلة تعلقوا بهذه القراءة في أن فعل العبد مخلوق له، فاعتذر سفيان عن ذلك "، وقرأ عثمان بن شيبة قول الله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِل فَطَل ﴾ (البقرة: ٢٦٥) بالظاء بدل الطاء، وقرأ قوله تعالى: ﴿ أَلْجُوَارِ حَمُكُلِيِنَ ﴾ (المائدة: ٤) قرأ: الخوارج مكلبين.

وروى أن حَمَّادًا الرواية قرأ يومًا: ﴿ وَٱلْعَدِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ بالصاد بدل الضاد ''، وغير ذلك كثير، وما أكثر أمثلة التصحيف التي وقعت في غير القرآن الكريم، وأدت إلى خطأ شنيع، نظرًا لعدم الإعجام في الحروف المشتبهة ''.

فنطق حرف مكان حرف آخر لوجود التشابه بينها، يؤدي إلى كلمات جديدة لها معنى آخر مخالف لحقيقة النص، فيؤدي إلى تغيير معنى الكلمة، ولابد من وضع ضوابط تفرق بين المتشابه من الحروف في الرسم، فاجتهد العلماء في وضع الإعجام لمقاومة التصحيف، ولا يَعْرف خطر التصحيف إلا كل متمرس في اللغة، بصير بدقائقها وأسرارها، قال أبو أحمد العسكري: «فالاحتراس من التصحيف لا يدرك إلا بعلم غزير ورواية كثيرة وفهم كبير، وبمعرفة مقدمات الكلام، وما يصلح أن يأتي بعدها مما يشاكلها، وما يستحيل مضامته لها ومقارنته بها ويمتنع من وقوعه بعهدها، وتمييز هذا مستعصب عَسِرً» "، وليس كل قارئ في كتاب الله أو غيره بعهدها، وتمييز هذا مستعصب عَسِرً» "، وليس كل قارئ في كتاب الله أو غيره

<sup>(</sup>١) الدر المصون: ٣٥٣/٣.

<sup>(</sup>٢) كتاب أخبار المصحفين للعسكري: ص٢١، ٣٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٣) راجع ذلك في المزهر: ٢/٣٥٣\_ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف: ص٧.

توجد لديه هذه الملكة اللغوية فكان لابد من محاولة لإصلاح الكتابة حتى يستقيم المعنى، وتحفظ الحروف العربية من التصحيف، فاجتهد العلماء في وضع ما يحقق ذلك؛ لأن الواقع اللغوي فرض عليهم ذلك.

### إعجام الحروف:

الإعجام هو تمييز الحروف المتشابهة في الرسم حتى تتميز من بعضها، وليس المراد إعجام جميع الحروف، وإنها المراد بعضها؛ لأن الحروف العربية ليست كلها متشابهة، وبذلك قال ابن جني:

«فإن قيل إن جميع هذه الحروف ليس معجمًا، إنها المعجم بعضها .... قيل: « إنها سميت بذلك لأن الشكل الواحد إذا اختلفت أصواته، فأعجمت بعضها، وتركت بعضها، فقد علم أن هذا المتروك بغير إعجام، هو غير ذلك الذي من عادته أن يعجم فقد ارتفع إذن بما فعلوه الإشكال والاستبهام عنهما جميعًا» (١٠). وكما أشرنا بأن الواقع اللغوي فرض على العلماء الاجتهاد في وضع السبل التي تكلف السلامة اللغوية للكتابة، نظرًا لانتشار الإسلام، ودخول الكثير من الأعاجم فيه، فانتشر التصحيف في كتاب الله عز وجل، وكان الناس في هذا الوقت يقرءُون القرآن في مصحف عثمان، وكما هو معروف كانت الحروف فيه خالية من النقط بنوعيه: الإعراب والإعجام، وكان هذا الوضع مقبولًا في عصر الصحابة والتابعين؛ لقربهم من زمن التلقى والفصاحة، ولكن بعد اتساع رقعة الإسلام ابتكر أبـو الأسـود الدؤلي نقط الإعراب، ثم ظهر بعد ذلك التصحيف في الحروف المتشابهة فابتكروا إعجام الحروف. يقول أبو أحمد العسكري: (وقد روي أن السبب في نقط المصاحف، أن الناس غبروا يقرءُون في مصحف عثمان بن عفان \_رضي الله عنه \_

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب: ٤٠،٣٩/١.

نيفا وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان ". ثم كثر التصحيف بالعراق، ففزع الحجّاج بين يوسف الثقفي ". إلى كتّابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة علامات، فيقال: إن نصر بن عاصم قام بذلك، فوضع النقط أفرادًا وأزواجًا، وخالف بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف وبعضها تحت الحروف، فغبر الناس بذلك زمانًا لا يكتبون إلا منقوطًا. فكان مع استعمال النقط أيضًا يقع التصحيف، فأحدثوا الإعجام، فكانوا يتبعون النقط بالإعجام» "

والذي نستنتجه من كلام العسكري أن مصحف عثمان ظل الناس يقرءُون فيه نيّقًا وأربعين سنة، والنّيف من واحدة إلى ثلاث، وقد كتب عثمان \_رضي الله عنه \_ المصحف حينها كان يغازي أهل إرمينية وأذربيجان، وكان ذلك في سنة خسس وعشرين "، ويعرف من هذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك الذي ذكرناه من قبل. أن المصحف العثماني كتب سنة خمس وعشرين من الهجرة، ثم يضاف إليها المدة التي

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو الوليد الأموي القرشي، من أعظم الخلفاء ودهاتهم، نشأ بالمدينة، فقيهًا واسع العلم، وكان يجالس الفقهاء والعلماء والعباد والصالحين واستعمله معاوية على المدينة وله ست عشرة سنة، انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنه خمس وستين، ولد سنة ١٦هـ توفي سنة ٨٦هـ. انظر: البداية والنهاية: ٩/٧٢.

<sup>(</sup>٢) كان مولده في سنة تسع وثلاثين، أو أربعين، أو إحدى وأربعين من الهجرة، نشأ شابًا لبيبًا فصيحًا بليغًا، حافظًا للقرآن، قال أبو عمرو بن العلاء ما رأيت أفصح منه ومن الحسن البصري، وكان الحسن أفصح منه. سمع ابن عباس، وروى عنه أنس بن مالك وثابت البناني وغيرهما. ت سنة خمس وتسعين من الهجرة. انظر: البداية والنهاية:

<sup>(</sup>٣) شرح ما يقع فيه التصحيف للعسكري: ص١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ ابن خلدون: ٢/ ٥٤٦، فتح الباري ٩/ ١٧.

حددها العسكري، وهي إحدى وأربعين سنة أو أكثر فيكون المجموع ست وستون أو تزيد قليلًا، فيكون نقط الإعجام قد وضع بعد هذه السنة مباشرة وقبل سنة سبعين.

ولنا ملاحظة على كلام العسكري في قوله: فغير الناس بذلك زمانًا لا يكتبون طًا، فكان مع استعمال النقط أيضًا يقع التصحيف، فأحدثوا الإعجام فقد ذكر أن الذي قام بإعجام الحروف المشتبهة هو نصر بـن عاصـم، ولم يـشر إلى زميله وهو يحيى بن يعمر كما سنوضح ذلك، ولم يشر إلى النقط الإعرابي الذي قام به أبو الأسود الدؤلي، فكأن النقط عنده يمثل مرحلة واحدة، وهو نقط الإعجام فقط، ولكن الذي يلحظ من كلامه في قوله: فكان مع استعمال النقط أيضًا يقع التصحيف، فأحدثوا الإعجام. نرى من خلال قوله هذا أن هناك مرحلة أولية للنقط، سبقت نقط الإعجام الذي ذكره، وهي ما قام به أبو الأسود في النقط الإعرابي للمصحف، ولكنه لم يوضح ذلك، أو أنه خلط بين النقط الإعرابي والإعجامي، فكما أشرنا من قبل أن النقط الإعرابي يمثل المرحلة الأولى، وهو ما قام به أبو الأسود وكان خاصًا بوضع نقط يوضح من خلالـه الحركـة الإعرابيـة في السياق اللغوي للكلمة، والمرحلة الثانية نقط الإعجام، قام بــه نــصر بــن عاصــم ويحيى بن يعمر، وهو وضع نقط للإعجام حتى تميز من خلالها الحروف المشتبهة.

وقد أجمعت المصادر أن اللَّذين قاما بإعجام الحروف هما نصر بن عاصم (ت٩٨هـ) ويحيى بن يعمر (ت٩٢هـ)، وهما من تلامذة أبي الأسود، بأمر من الحجَّاج بن يوسف، الذي طلب منها أن يضعا علامات لتمييز الحروف المشتبهة، فوضعا الإعجام للحروف، ونقطت الحروف بنفس مداد الكتابة؛ لأن نقط الحروف جزءٌ منها، وبعد البحث والتروي قرر نصر ويحيى إدخال الإصلاح الشاني، وهو

وضع النقط أفرادًا وأزواجًا لتمييز الأحرف المتشابهة، وبعد أن قررا نقط الحروف وإهمال بعضها الآخر، اتفقا على جمع الحروف المتشابهة، بعضها بجانب بعض، وتركا الترتيب القديم وهو ترتيب: أبجد هوز حطى كلمن ... واتبعا ترتيبًا آخر وهو ترتيب: أب ت ث ج ح خ ... إلخ ".

وبهذا الإصلاح زال الإبهام والغموض عن الحروف المشتبهة، ووضع نقط الإعجام للفصل والتمييز بينها، وقد علَّل العلماء سبب اختيار عدد النقاط ومكان موضعها.

قال أبو عمرو الداني:

"ورأيت بعض العلماء قد علّل النقط فقال: اعلم أن الباء والتاء والثاء والنون والياء خسة أحرف متشابهة في الكتابة، فلأجل ذلك احتيج أن يُفرق بالنقط المختلفة بينها. فواخوا بين الباء والنون، وبين التاء والياء، فنقطوا الباء واحدة من تحت، ولم وبقيت الثاء منفردة، لا أخت لها، فنقطوها ثلاثا من فوق، إذْ خَلَتْ من أخت، ولم تخل من شبه .... (1) ».

ومن خلال الإعجام للحروف تمكن العلماء من ضبط الحروف والتمييز بين المتشابه منها، وفي ذلك حفظ للغة، كما أنه توضيح للخَطِّ من العجمة، وفيه ضمان كافٍ إلى حدِّ ما في صواب القراءة وتجنب الخطأ في نطق الحروف.

وعلى هذا وجد في الكلمة نقطان: الأول نقط الحركة، وهو خاص بضبط الكلمة في الشكل الإعرابي، والثاني نقط الإعجام وهو خاص بنقط الحروف المتشابهة للتفريق بينها، وصارت الكلمة مثقلة بالنقط، وأصبح الكاتب مشغولًا بالنقط، ودعت

 <sup>(</sup>۱) انظر: نشأة النحو للشيخ الطنطاوي: ص٥٦، الخطاطة الكتابة العربية. د. الـدالي
 ص٦١، دراسات في علم الكتابة. د. محمود حمودة: ص٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحكم. ص٣٧ وما بعدها، ففيه تفصيل لكل حرف.

الضرورة إلى وسيلة تميز بين نقط الإعراب ونقط الإعجام، ولكي يتغلبوا على هذه المشكلة، خالفوا لون المداد في النقط، فنقط الإعجام كتب بنفس المداد الذي كتبت به الكلمة؛ لأنه من بنية الكلمة وليس زائدًا عن الأصل، ونقط الإعراب وهو الشكل كتب بمداد آخر يخالف لون المداد الذي كتبت به حروف الكلمة، فلون نقط الإعجام هو اللون الأسود، وهو الغالب الذي تكتب به الحروف، ولون نقط الإعراب هو اللون الأحر، والهمزة تكتب بمداد أصفر. قال أبو عمرو:

"فأما نقط المصاحف بالسواد من الحبر وغيره فلا استجيزه، بل أنهى عنه، وأنكره اقتداء بمن ابتدأ بالنقط من السلف، واتباعًا له في استعاله لذلك صِبْغا يخالف لون المداد "، إذ كان لا يحدث في المرسوم تغييرًا ولا تخليطًا، والسواد يحدث ذلك فيه. ألا ترى أنه ربها زيد في النقطة فتوهمت؛ لأجل السواد الذي به ترسم الحروف، أنها حروف من الكلمة، فزيد في تلاوتها لذلك، ولأجل هذا وردت الكراهة عمن تقدم من الصحابة وغيرهم في نقط المصاحف. والذي يستعمله نقًاط أهل المدينة في قديم الدهر وحديثه من الألوان في نقط مصاحفهم، الحمرة والصفرة الاغير. فأما الحمرة فللحركات والسكون والتشديد والتخفيف، وأما الصفرة فللهمزات خاصة» "."

وقال ابن مجاهد: ففي نقط المصاحف المدور الرفع والنصب والخفض والتشديد والتنوين والمدّ والقصر، ولولا أن ذلك كله فيه ما كان له معنى. قال: وقد كان بعض

<sup>(</sup>۱) يقصد بذلك نقط الحركات، فقد نهى أن يكتب بنفس المداد الذي تكتب بــــه الحـــروف؛ لأنه يؤدي إلى تغيير في رسم المصحف، في حين أن نقط الإعجام لا مانع من كتابته بنفس مداد الحروف؛ لأنه جزء من الحرف، كما أنه توضيح له، وصون عن الخطأ فيه.

<sup>(</sup>٢) المحكم: ص١٩.

من يحب أن يزيد في بيان النقط، بمن يستعمل المصحف لنفسه، ينقط الرفع والخفض والنصب بالحمرة، وينقط الهمز مجردًا بالخضرة، وينقط المشدد بالصفرة، كل ذلك بقلم مُدَّور، وهذا أسرع إلى فهم القارئ من النقط بلون واحد بقلم مدوَّر (".

فأصبح هناك تمييز وتفريق بين نقط الإعراب ونقط الإعجام من خلال المخالفة في لون المداد.

وبذلك أصدر الحجاج بن يوسف أوامره لكتاب الإمارة باتباع طريقة الإعجام الجديدة في نقط الحروف المتشابهة للتمييز بينها، وأبلغ عبد الملك بن مروان بذلك، فاستحسنها، وحمل الناس عليها، ولم يختص ذلك بالمصاحف فقط، بل عمم جميع الكتابة، حتى عُدَّ إهمال الإعجام خطأ في الكتابة يلام عليه فاعله، واستمر الأمر على اتباع الإعجام إلى الآن ".

وقال أبو الحسن الماوردي: من أراد حفظ العلم وجب عليه أن يعبأ بأمرين: أحدهما: تقويم الحروف على أشكالها الموضوعة لها. والثاني: ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال المميزة لها.

وقال أيضًا: إن من الأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تنضمنه، إغفال النقط والأشكال التي تتميز بها الحروف المستبهة. وهذا أيسر أمرًا وأخف حالًا؛ لأن من كان مميزًا بصحة الاستخراج ومعرفة الخط لم تخف عليه معرفة الخط، وفهم ما تضمنه مع اغفال النقط والأشكال ".

فليس كل قارئ لأي نص لديه القدرة والتمييز بصحة الاستخراج طالما أن

<sup>(</sup>١) السابق: ص٢٤، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخطاطة الكتابة العربية، د. الدالي. ص٦٢.

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين: ص٦١-٦٣٠

الحروف غفلًا خالية من الإعجام والشكل، وإذا فهم ما قرأه في القرآن الكريم، وهذا لا يتأتى إلا عند من حفظ القرآن وتعلمه على يد شيوخ أجلاء مجيدين للقرآن، وتلقى عنهم قراءة القرآن ووعاها جيدًا، وإذا تم له فهم المعنى المكتوب في القرآن للذي خلت حروفه من الإعجام والشكل \_ فإنه لا يستطيع أن يكون مميزًا بصحة الاستخراج، وفهم المعنى الذي تضمنه النص في غير القرآن الكريم مادامت الحروف غفلًا من الإعجام، نظرًا لعدم التفريق بين الحروف المتشابهة، ويصبح الصوت الواحد عرضة للخطأ والتصحيف، فيقرأ على وجوه متعددة لتشابهه مع حروف متعددة أخرى، فعلى سبيل المثال، الجيم في جَمَل، وجمد. إذا لم تنقط بنقطة من أسفل، فكيف يعرف القارئ هل هي جيم أو حاء أو خاء؟ وغيرها من الحروف المتشابهة الأخرى. فعدم الإعجام في الحروف يوقع في الخيطأ واللبس، كما أوقع كثير من العلماء واللغويين فيه. نقل الأب أنشتاس عن البيروني قوله:

«وللكتابة العربية آفة عظيمة، هي تشابه صور الحروف المزدوجة فيها، واضطرارها في التهايز إلى نُقط العَجَم، وعلامات الإعراب، التي إذا تركت استبهم المفهوم منها ... ثم قال: ومشابهة الحروف بعضها لبعض، أوقع أعظم العلهاء واللغويين في مجادلات طويلة، أضاعت من السلف كثيرًا من أوقاتهم وعلومهم وأعهارهم والإيغال في ضروب العرفان المفيدة» (().

وإذا كانت طريقة المخالفة في لون المداد قد ميزت بين نقط الإعراب ونقط الإعجام، إلا أنها كانت في الوقت نفسه مشقة على الكاتب؛ لأنه يستخدم ألوانًا عدة في كتابة الكلمة، الأسود والأحمر والأصفر وكذلك الأخضر، ولابد أن يكون على وعي تام بها يكتب؛ لأنه إذا أخطأ في لون مداد، فإن كتُبَه يكون خطأ، ومع هذا

<sup>(</sup>١) نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها. ص٢٧.

الاحتزار كله، إلا أنه حدث لبس، فكان هذا اللبس سببًا في ابتكار وسيلة جديدة لضبط الحركات والرمز إليها، وهي وسيلة الضبط بالرمز الكتابي، وهي الطريقة التي ابتكرها الخليل بن أحمد، وهي المرحلة الثالثة لإصلاح الخط العربي، وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى.

# موقف العلماء من الإعجام:

أشرنا من قبل بأن الحروف العربية كانت خالية من الإعجام حتى الثلث الأخير من القرن الأول الهجري، وعندما كثر التصحيف في العراق خاصة، فنوع الحجّاج بن يوسف (ت ٩٥ هـ) إلى كُتّابه وسألهم أن يضعوا علامات لتمييز الحروف المتشابهة، ودعا نصر بن عاصم (ت٩٨هـ) ويحيى بن يعمر (ت٩٩هـ) للقيام بهذه المهمة، فوضعا الإعجام الذي ميز بين الحروف المتشابهة؛ وهذا هو المشهور والمعروف عند الكثير من العلهاء.

ولكن هناك بعض الإشارات لبعض العلماء والمؤرخين الإسلاميين، أكدت أن النقط كان موجودًا قبل الإسلام، وربها كان معروفًا بصورة محدودة حتى في زمن كتابة المصحف العثماني، ثم عدل عنه قصدًا، وجرد القرآن منه.

وإليك بعض هذه النصوص مع ذكر شيء من التعليق عليها:

(١) ذكر ابن العربي في كتابه: «العواصم من القواصم» فقال:

"وكان نقل المصحف إلى نسخه على النحو الذي كانوا يكتبونه لرسول الله على النحو الذي كانوا يكتبونه لرسول الله على كتّابه عثمان وزيد وأبي وسواهم من غير نقط ولا ضبط، واعتمدوا هذا النقل ليبقى بعد جمع الناس على ما في المصحف نوع من الرفق في القراءة باختلاف الضبط» ". وذكر ابن الجزري قوله:

"ثم إن الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ لما كتبوا تلك المصاحف جَرَّدوها من النقط والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة، عما صح عن النبي را الفظين المنقولين المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المفهومين المسموعين المتلوَّين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين "".

فهذان النصان يوحى كل منها بأن نقط الإعجام في الحروف المتشابهة كان موجودًا ومعروفًا في زمن النبي على وأن الصحابة حينها كتبوا المصحف الإمام عمدوا إلى تجريده من النقط والشكل ليحتمل ما لم يكن في العرضة الأخيرة، وقد كان هذا اختيارًا منهم ليوافق إحدى القراءات تخفيفًا والأخرى تقديرًا. كها استشهدوا بالحديث الذي روي عن عبد الله بن مسعود. قال:

«جرِّدوا القرآن ليَرْبُوَ فيه صغيرُكم ولا يُنأى عنه كبيرُكم». وروي عنه أنه قال: «جَرِّدوا القرآن، ولا تخلطوه بشي».

ذكر السيوطي عن الحربي أن هذا الحديث يحتمل وجهين: أحدهما جرَّدوه في التلاوة ولا تخلطوا به غيره. والثاني جردوه في الخط من النقط والتعشير.

وقال البيهقي: لا تخلطوا به غيره من الكتب؛ لأن ما خلا القرآن من كتب إنها

<sup>(</sup>١) مصادر الشعر الجاهلي. د. ناصر الدين الأسد. ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر: ١/٣٣.

يؤخذ عن اليهود والنصاري، وليسوا بمأمونين عليها.

ونقل ابن الأثير عن الهروي: أي لا تقرنوا به شيئًا من الأحاديث ليكون وحده منفردًا. وقيل: أراد أن لا يتعلموا من كتب الله شيئًا سواه. وقيل: أراد جردوه من النقط والإعراب وما أشبهها.. والمعنى أجعلوا القرآن لهذا، وخصُّوه به واقصروه عليه دون النسيان والإعراض عنه، لينشأ على تعلمه صغارُكم، ولا يتباعد عن تلاوته وتدبُّره كبَارُكم ".

وهذه النصوص السابقة لم تقم على أدلة علمية تدعمها، وتقوي من حجتها؛ بأن إعجام الحروف كان معروفًا في عهد الرسول على والصحابة، ولكنها اجتهادات وتفسيرات للنص، كما أن الحديث ليس فيه سندًا قويًّا يمنع الناس من قراءة القرآن على الوجه الصحيح الذي نزل به دون خطأ في ضبط حروفه، ونقط الإعجام فيه صيانة للحروف المشتبهة حتى يميز بعضها من بعض، وحفظ لها من التصحيف في نقطها.

والإعجام في العهد المتقدم لم يكن موجودًا؛ لأن العرب المتكلمين باللغة ليسوا في حاجة إليه في زمنهم، فهم أصحاب فصاحة لقرب عهدهم باللغة وتنشئتهم النشأة الصحيحة في فهم أساليبها وإدراك معانيها، فكيف يستدل بالحديث على أن الإعجام كان موجودًا قبل كتابة المصحف، ثم جُرِّد منه عند الكتابة؟ مع أن المعروف أن جمع القرآن في مصحف واحد، وسمى بالمصحف الإمام، كان في خلافة عثمان بن عفان، وكتب بحروف خالية من الشكل والإعجام، ولو كان الشكل والإعجام معروفين في الكتابة في هذا الوقت لكتب بها، وكما ذكرنا بأن الإعجام وضع في وقت متأخر بأمر من الحجّاج بن يوسف (ت٩٥) عندما دعت الضرورة إلى ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر: المحكم: ص۱۰، ۱۱، النهاية في غريب الحديث والأثر: ٢٥٦/١. الاتقان: ٢/٢٥٢. الاتقان: (ج ر د).

ولعل المقصود بالتجريد في النصين السابقين، التجريد من الشروح والتفاسير.

قال ابن الجزري: (وربها كانوا يدخلون التفسير في القراءات إيضاحًا وبيانًا؟ لأنهم محقِّقون لما تلقَّوه عن رسول الله على قرآنًا. فهم آمنون من الالتباس، وربها كان بعضهم معه الله أي مع القرآن في المصحف الذي يكتبه لنفسه، كمصحف عائشة وأبي، وابن عباس، وعلى، وغيرهم.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلاً مِن رَّبِكُمْ ﴾ (البقرة: ١٩٨)، فقد قرأ ابن مسعود وأثبت في مصحفه: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم في مواسم الحج»، وهذه الزيادة للتفسير والإيضاح، وفيها مخالفة لسواد المصاحف التي أجمعت عليها الأمة (١٠).

لذلك حينها أمر عثمان بن عفان بجمع القرآن في مصحف واحد، وشكل لجنة لنسخ المصحف، وجعل منه سبع نسخ كها ورد في بعض الروايات "، «جردت هذه المصاحف التي أمر بنسخها عثمان من جميع الزيادات التي لم تتوافر قرآنيتها، وإنها كانت من قبيل التفسير، أو تفصيل المجمل أو إثبات المحذوف، وأهملت منها جميع الروايات الأحادية. وأضحت سورها وآياتها مرتبة على النحو الذي نجده في مصاحفنا اليوم» ".

ومما يدل على أن القرآن كان مجردًا من الإعجام ولم يكن معروفًا في عهد

<sup>(</sup>١) الإتقان: ١٠٢/١.

 <sup>(</sup>۲) مباحث في علوم القرآن. د. صبحي الصالح. ص۸٥، وراجع أمثلة أخرى في كتـاب
 المصاحف: ص٠٥-٩١، تاريخ القرآن د. شاهين: ص٧٠٧، ٢١٠، ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) المقنع: ص١٩.

<sup>(</sup>٤) مباحث في علوم القرآن. د. صبحي الصالح: ص٨٥.

الرسول على وخلفائه، ما رواه الأوزاعي (()، أنه قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: كان القرآن مُجَّردًا في المصاحف، فأول ما أحدثوا النقط على الياء والتاء، وقالوا: لا بأس به، هو نور له، ثم أحدثوا فيها نُقَطًا عند منتهى الآي.

وروى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: ما كانوا يعرفون شيئًا مما أحدث في هذه المصاحف، إلا هذه النقط الثلاث عند رءوس الآيات.

وروي عن قتادة ١٠٠٠: أنه قال: بدؤوا فنقطوا، ثم خَمَّسُوا وعشَّروا.

قال أبو عمرو: هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين \_ رضوان الله عليهم م هم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور؛ لأن حكاية قتادة لا تكون إلا عنهم، إذ هو من التابعين.

وقوله: بدءُوا .... دليل على أن ذلك كان عن اتفاق من جماعتهم، وما اتفقوا عليه أو أكثرهم فلا شكوك في صحته، ولا حرج في استعماله ".

وعلى هذا نرى أنه من المستبعد أن يكون قد ظهر الإعجام لتمييز الحروف بصورته التامة في جميع الحروف المتشابهة في عصر الرسول على أو الخلفاء من بعده، وقول يحيى بن أبي كثير السابق يدل على أنه كان هناك تفكير للتمييز بين بعض

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي الحافظ، إمام أهل الشام، توفي سنة سبع وخمسين ومائة. راجع: الموضوح في وجوه القراءات وعللها: ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) هو قتادة بن دعامة، أبو الخطاب السدوسي البصري الأعمى، المفسر، أحمد الأئمة في حروف القرآن، روى القراءة عن أبي العالية وأنس بن مالك، وسمع من أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهما، توفي سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة. غاية النهاية: ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) المحكم: ص٢، ٣، ١٧، الجامع لأحكام القرآن: ١٣/١، ٦٤،

الحروف المتشابهة، ونص على إعجامهم الياء والتاء دون باقي الحروف الأخرى، وهي الباء والثاء والنون، فهذه الحروف متشابهة في الرسم، فها السر في إعجامهم الياء والتاء وعدم إعجامهم للباء والثاء والنون؟

(٢) ومما استشهدوا به على أن الإعجام كان موجودًا ومعروفًا قبل الإسلام، ما ورد من ألفاظ في نصوص الشعر الجاهلي، مثل :الرَّقْش، والرَّقَش. قبال أبو علي القالي: ﴿وَالرَّقْشُ: جَمَّعُ أَرْفَشُ وَرَقْشًاءُ وَهِي المَنَقَّطَةُ ؛ ويقال: رقشتُ الكتاب رقشًا ورقَشته إذا كتبته ونقطته. قال طرفه:

كَـــسُطُورِ السَّرَقُ رقَّــشَهُ بالسَضُحى مُــرَقَّشُ يَــشِمُه قال المرقِّش الأكبر.. واسمه ربيعة:

السدَّارُ قَفْرٌ والرُّسُومُ كَسِها دَقَّ شَ فِي ظَهْرِ الأَدِيسِمِ قَلَهُ وَجَهَدُا البَيت سمي مُرقَّشًا ٠٠٠.

كما استشهدوا بأن الرَّقش عرف بهذا المعنى في الإسلام، وذلك ما روي: «أن رسول الله ﷺ أوصى معاوية بالرَّقش، وعندما سأله معاوية عن معنى الرَّقش قال: أعط كل حرف ما ينوبه من النقط» ".

وفي حديث أم سلمة. قالت لعائشة: لو ذكَّرْتُك قولا تعرفينه نَهَشتني نَهُش الرَّقْشاء المُطْرِق. الرَّقشاء: الأفعى، سميت بذلك لتَرقيش في ظهرها، وهي خطوط ونُقَط ٣٠.

وفي اللسان: الرَّقْشاء من المعز: التي فيها نُقَط من سواد وبياض. وقال الأصمعي: رُقَيْش تصغير رَقش، وهو تنقيط الخطوط والكتاب، والرِّقش والترقيش

<sup>(</sup>١) الأمالي: ٢/٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) أصل الخط العربي وتطوره. سهيلة الجبوري: ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر: ٢/ ٢٥٠، اللسان: (رق ش).

الكتابة والتنقيط ١٠٠٠.

ولكن ابن السيد البطليوسي جاء بها يخالف ذلك، فقال حينها كان يتحدث عن الكتاب «ورقَّشْته ترقيشا، وزبرُ جُتُهُ زبْرجة وزبراجًا. وزوَّرته تزويرًا وتَزْورَة، وزخرفته زخرفة كل ذلك إذا كتبته كتابة حسنة. فإذا نقطته قلت: وشمته وشهًا، نقطًا،

عجمته إعجامًا، رقَّمته ترقيمًا، ثم ذكر بيتي طرفة والمرَقِّش السابقين ١٠٠٠.

وقد وردت معانٍ كثيرة في المعجم للرقِّش، منها:

قال ابن الأعرابي: الرَّقش الخط الحسن. والرَّقش والترقيش: الكتابة والتنقيط. والترقيش: التسطير في الصحف، والترقيش: المعاتبة والنَّمُّ والقَتُّ والتحريش وتبليغ النميمة، ورقَّش كلامه: زوِّره وزخرفه.

وقال الأزهري: الترقيش: التسطير في الضحك والمعاتبة، وقيل: الترقيش: تحسين الكلام وتزويقه، وترقّشت المرأة إذا اتزيّنت (").

ونقول: لعل أن المعنى الذي كان سائرًا ومعروفًا عند العرب في القدم للرَّقش أنه الحظ الحسن، ومن المعروف أن العرب أهل بداوة، وإذا كان من معاني الرقش إعطاء كل حرف ما ينوبه من النقط، أي زيَّن الخط وحسَّنه بالنقط لتمييز الحروف المتشابهة فيه؛ فإن هذا التحسين والتزيين ليس من طبائع البدو، وإنها يكون من طبائع أهل الحضر؛ لأنه تهذيب للحضارة، واستحكام الصنعة من طباعهم، والبدو ليس من طبيعتهم ذلك.

<sup>(</sup>١) اللسان: (رق ش).

<sup>(</sup>٢) الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان، أساس البلاغة، المعجم الوسيط: (رق ش).

قال ابن خلدون:

اتكون جودة الخط في المدينة، إذ هو من جملة الصنائع، وقد قدمنا بأن هذه شأنها، وأنها تابعة للعمران، ولهذا نجد أكثر البدو أميّشين لا يكتبون ولا يقرءُون، ومن قرأ منهم أو كتب فيكون خطه قاصرًا أو قراءته غير نافذة، ونجد تعليم الخط في الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ وأحسن وأسهل طريقة لاستحكام الصنعة فيها....

ثم يقول: واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهم (يريد العرب)، إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية... والكمال في الصنائع إضافي بكمال مطلق، إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين ولا في الخلال، وإنها يعود على أسباب المعاش، وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس.. ""، ولقد وصف الله عز وجل المجتمع العربي بالأمية في القرآن الكريم، فقال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي الْمُعِيّةَ وَ القرآن الكريم، فقال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي الْمُعِيّةَ وَ القرآن الكريم، فقال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي الْمُعِيّةَ وَ القرآن الكريم، فقال سبحانه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي الْمُعِيّدَ رَسُولاً مِنْهُمْ ﴾ (الجمعة: آية ٢).

قال الشوكاني: المراد بالأميين العرب، من كان يحسن الكتابة منهم ومن لا يحسنها؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب، والأميّ في الأصل الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وكان غالب العرب كذلك "، فليست هناك ضرورة ملحة عندهم تحثهم على تعلم الكتابة. ومع هذا فليس جميع العرب لا يعرفونها، وإنها وجد فيهم -وهم قلة - من عرفوا الكتابة، واستخدموها في الكتب الدينية والعهود والمواثيق والأحلاف التي يرتبطون بها فيها بينهم.

<sup>(</sup>١) مقدمة أبن خلدون: ص١٧٦-١٩٩٤.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير للشوكاني: ٥/ ٢٧٩.

قال الجاحظ: كانوا يَدْعون في الجاهلية من يكتب لهم ذِكْر الحِلْف والهُدُنة؛ تعظيمًا للأمر، وتبعيدًا من النسيان ".

ومن موضوعات الكتابة: المحكوك والرسائل والشعر الجاهلي ومكاتبة الرقيق "، ومع هذا لا يعرفون الإعجام في كتابتهم.

وإذا كان المعروف أن نقط الإعجام في الخط العربي لتمييز الحروف المتشابة أحد عوامل التطور التي مرّبها، فهذا دليل على أن الإعجام لم يكن معروفًا عندهم؛ لأنه إحدى الخطوات التي جاءت لتحسين الخط العربي، والتحسين لم يأت في طور النشأة، وإنها يأتي بعد مرحلة النمو والاكتهال، وليست عندهم ضرورة ملحة على تحسين الكتابة، ووضع إعجام يميز الأحرف المتشابهة في الرسم؛ لأن أكثر اعتهادهم في تدوين ثقافتهم على الحفظ والذاكرة، بالإضافة إلى أن الفصاحة والبلاغة هي من طبيعتهم التي فطرهم الله عليها، فليسوا في حاجة إلى الإعجام، وإنها كانت الحروف تقرأ بالسليقة.

(٣) ومن النصوص التي استدل بها بعض الباحثين على أن الإعجام كان معروفًا قبل عهد عبد الملك بن مروان، ما ذكره الدكتور ناصر الدين الأسد، وصلاح الدين المنجد، وسهيلة الجبوري وغيرهم بوجود نصوص فيها رقش ونقاط، فالبردة المصرية التي يرجع تاريخها إلى سنة ٢٢هـ في عهد عمر بن الخطاب، وهي مكتوبة باللغتين العربية واليونانية، وبعض حروفها منقوط معجم، وهي حروف: الخاء والذال والزاي والشين والنون، وكذلك الشأن في الكتابة الحجرية في نقش وجد بقرب الطائف ومؤرخ سنة ٥٨هـ. على عهد معاوية بن أبي سفيان،

<sup>(</sup>١) الحيوان: ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) مصادر الشعر الجاهلي: ص٦١-٧٣٠.

فإن أكثر حروفه التي تحتاج إلى نقط منقوطة (معجمة) ٥٠٠.

ويدعم الدكتور ناصر الدين الأسد رأيه بأن الإعجام كان معروفًا في الجاهلية بقوله: «إن جميع ما عثرنا عليه من الكتابة الجاهلية كان نقوشًا على الحجر والصخر، وكان سطورًا قلائل، بل كلمات معدودات، ولم نعثر على كتابة جاهلية على الرق أو البردي مثلًا كثيرة السطور والكلمات، فربها عدم النقط ناجمًا عن اطمئنان الكاتب إلى أن كلماته هذه المنقوشة في نجاة من التصحيف والخلط في القراءة؛ لأنها أسهاء أعلام، وسنوات، وكلمات بينهما من اليسر معرفتها؛ وربها كان مما يسوغ لـه إهمال النقط فوق ذلك صعوبة فنية ومشقة عملية في النقش... وأمر آخر، وهو أن أكثر الوثائق البردية التي عثر عليها في القرن الأول الهجري غير منقوطة ولا معجمة، الوثائق البردية أن إهمال النقط فيها عثرنا عليه من نقوش جاهلية لا يعني ضرورة أن وذلك يعني أن إهمال النقط فيها عثرنا عليه من نقوش جاهلية لا يعني ضرورة أن البردي ولاسلامية لم يكن معروفًا مستعملًا ؛ لأن إهمال النقط في النقوش وأوراق البردي كان شائعًا في العهود الإسلامية قرونًا متوالية» (٢٠٠٠).

كما يرى الأستاذ إبراهيم جمعة أن النقط «قد يكون أقدم عهدًا، إذ يبعد أن تكون الحروف المتشابهة في الرسم قد وضعت في أول أمرها على هذا اللبس "، ويشاركه في هذا الرأي الأستاذ عثمان صبري، فيقول: الحروف العربية عند نزول القرآن الكريم

<sup>(</sup>١) انظر: السابق: ص٤٠، دراسات في تاريخ الخط العربي: ص١٢٦، أصل الخط العربي وتطوره: ص١٧٨.

<sup>(</sup>٢) مصادر الشعر الجاهلي: ص٣٩-٤١.

<sup>(</sup>٣) قصة الكتابة العربية: ص٥٠.

كانت تكتب في الحجاز بدون نقط بالرغم من أن النقاط كانت مستعملة قبل ذلك ". وذكر الزنجاني في كتابه ما نصه: «الحق أن الإعجام موضوع قبل الإسلام، لكن تساهلوا في شأنه شيئًا فشيئًا، حتى تنوسي ولم يبق منه إلا النادر".

#### ونقول:

بالنسبة لما ذكره الدكتور الأسد من نصوص يستدل بها على قدم الإعجام في الحروف المتشابهة أو في بعضها، فإننا نرى فيها تضاربًا حول هذه القضية؛ لأن البردة المصرية المؤرخة سنة ٢٢ هجرية، وكذلك نقش الطائف المؤرخ سنة ٥٨ هجرية، وكانت بعض الحروف المتشابهة منقوطة كها ذكر، فنقول: ربها أن نقط بعض الحروف المتشابهة دون بعضها في هذين النصين، أنه ظهرت بوادر فكرة تمييز الحروف المتشابهة ولكنها لم تكتمل، أو لم تشتهر بين الكتاب لعدم تعميمها وإلىزام الكاتبين بها، وإذا كانت قد ظهرت بوادر الإعجام قبل عهد عبد الملك ابن مروان، فهل إعجام بعض الحروف المتشابهة التي أشار إليها وهي الخاء والذال والزاي والشين والنون، بنفس الإعجام الذي وضعه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر؟ ولماذا أعجم الخاء ولم يعجم الجيم؟ حتى لا يحدث لبس بينها وبين الحاء في النطق، ولماذا أعجم النون ولم يوضح إعجام الباء والتاء والثاء والياء؟ ولماذا أهمل الإعجام في أوراق البردي الأخرى، واستخدمه في الوثيقة البردية فقط التي كتبت سنة ٢٢ هجرية؟

فالذي نلاحظه من ذلك أن هناك نظامان في الكتابة في هذه الفترة التي ذكرها الباحث وهما: كتابة منقوطة (معجمة)، وكتابة غير منقوطة (غير معجمة)، فالأولى المنقوطة فيها تمييز وتوضيح للحروف المتشابهة، ولا يوجد خلط في نطقها، والثانية

<sup>(</sup>١) انظر: قبس من وحي اللغة: ص٨٧.

<sup>(</sup>٢) سلامة اللغة العربية: ص٢٦٠

غير المنطوقة فيها عكس الأولى، ولا يتصور أن يستخدم نظامين في كتابة الحروف في وقت واحد، وبيئة لغوية واحدة؛ لأن من يعرف قراءة ونطق الحروف بالإعجام لا يمكن أن يفرق بين الحروف المتشابهة بغير إعجام.

وقول الدكتور الأسد: «إن إهمال النقط كان أمرًا شائعًا في العهود الإسلامية قرونًا متوالية»، فهذا تأكيد منه على أن إعجام الحروف كان معروفًا قبل عهد عبد الملك. وكذلك قول الزنجاني السابق أن الإعجام موضوع قبل الإسلام، ولكنهم تساهلوا فيه شيئًا فشيئًا حتى تنوسي ولم يبق منه إلا النادر.

فنقول: ما السبب الذي جعل الكتاب يهملون الإعجام ويتناسونه شيئًا فشيئًا حتى تركوه، أولم يعملوا إلا بالقليل منه النادر كها ذكر؟ وإذا كان الإعجام موجودًا قبل الإسلام، فهذا يدل على أن العلماء كلهم أو بعضهم يعرفون أن هناك إعجامًا يفرقون به بين الحروف المتشابهة، إذا كان كذلك، فلهاذا طلب الحجَّاج بن يوسف من كتَّابه أن يضعوا علامات لتمييز الحروف المتشابهة؟ فلو كان هناك إعجام موجود قبل ذلك وأهمل لكلفهم بالعودة إليه في كتاباتهم وألزمهم به، والمطلب الذي طلبه الحجَّاج من كتَّابه، أن يعملوا ذهنهم ويفكرون ويجتهدون في وضع طريقة جديدة آمنة، تحفظ الحروف المتشابهة من الخلط في نطقها.

وأما ما ذكره الأستاذان إبراهيم جمعة، وعثمان صبري، فيرى أستاذنا الدكتور شعبان عبد العظيم أنها «يرددان مقالة الإمام الألوسي في تفسيره دون نظر أو تمحيص، كأنها أمر تعبديٌّ لا مجال فيه للنقد والنظر، يقول الإمام الألوسي: «ويبعد أن توضع لبعض الحروف صور متشابهة ولا يجعل لها ما يميزها، فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فلم كتب الصحابة رضوان الله عليهم المصاحف بدون إعجام؟ أجيب بأن ذلك صدر منهم اختيارًا ليوافق إحدى القراءات تخفيفًا والأخرى تقديرًا».

ويرد أستاذنا الدكتور شعبان عبد العظيم على ما ذكره الإمام الألوسي، ويرى عدم قبوله للاعتبارات الآتية:

أولًا: لأنه لا يعتمد على ركائز تاريخية أو أدلة علمية دقيقة.

ثانيًا: لأنه يتنافى مع سنة التدرج والترقي التي فطر الله الناس عليها، مصداقًا لقوله الله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ (الروم: الآية ٣٠).

ثالثًا: لأن الحروف العربية في مراحلها لم يكن التشابه بينهما تامًّا ، وإنها كانت هناك فروق غير ثابتة تميز بينها، ولم تنشأ الحاجة إلى النقط إلى أن تمت الكتابة العربية وتركزت وتضامت النظائر بعضها إلى بعض ونشأت منها حروف موحدة (١٠).

ويتناقض الأستاذ إبراهيم جمعة مع ذكره سابقًا بقِدَم النقط، حيث يقول: «والمعروف أنه لم تبدأ الحاجة إلى شكل الكتابة ونقطها إلا بعد تمام اختلاط العرب بالأعاجم» ".

وإنني أذهب مع أستاذي الدكتور شعبان فيها ذهب إليه في الاعتبارين الأول والثاني، ولكن الاعتبار الثالث الذي يرى فيه أن الحروف العربية في مراحلها الأولى لم يكن التشابه بينها تامًا، وإنها كانت هناك فروق غير ثابتة تميز بينها، فأقول:

هل كانت الحروف المتشابهة كالباء والتاء والثاء وغيرها تكتب بأشكال غبر أشكالها المعروفة والتي كتب بها المصحف، وكتبت بها النقوش والوثائق التي كانوا يكتبونها قبل المصحف، ومن هذه النقوش، نقش القاهرة المؤرخ سنة ٣١ هجرية، ورسالة رسول الله عليه إلى المنذر بن ساري ٠٠٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر: قبس من وحي اللغة: ص٨٧ ، ٨٨.

<sup>(</sup>٢) السابق: ص٨٨، قصة الكتابة العربية: ص٩١٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر صورة النقش وصورة الرسالة في: مصادر الشعر الجاهلي: ص٣٠، الخطاطة الكتابة
 العربية. د. الدالي ص٤٥، دراسات في علم الكتابة: ص٥٥ وبهما صورة الرسالة.

ثم يقول أستاذنا: "وإنها كانت هناك فروق غير ثابتة تميز بينها..." فأقول: ما هي الفروق الغير ثابتة التي يميز بها بين الحروف المتشابهة، وهل معنى ذلك أنها ثابتة في أذهان القراء والكتاب فقط، أم عند بعض الكتاب دون البعض الآخر، ولو كانت هناك فروق تميز بين الحروف ولكنها غير ثابتة، لكان الأولى أن يلزم الحجّاج كتّابه بها، ثم يضيفون عليها إضافات أخرى إذا كانت هذه الفروق لم تغطّ الحروف المتشابهة كلها.

وخلاصة الأمر أنه لم تكن هناك فروق يميز بها بين الحروف المتسابة، وإنها كانت الكتابة في نشأتها خالية من الإعجام، وكانت اللغة عند العرب في كهال نضجها؛ لأن أصحابها أهل فصاحة وبلاغة، ولم تكن البلاغة عندهم مصطنعة أو مكتسبة، وإنها هي عطاء من الله عز وجل، فهي موهبة إلهية، وفطرة غريزية فطرهم الله عليها، فكانوا يكتبون ويقرءُون قراءة صحيحة، موافقة للقياس اللغوي، دون إعجام يوضح الحروف المتشابهة، ويميزون بينها من خلال السياق والذوق اللغوي الرفيع عندهم.

وعلى هذا فالإعجام يمثل مرحلة من مراحل تطور الكتابة العربية؛ لأن الأدلة العلمية، والاستكشافات التاريخية لم تثبت بالأدلة القاطعة بأنه كان موجودًا في الجاهلية أو في صدر الإسلام، والذين قالوا بقدّم الإعجام قبل عهد عبد الملك بن مروان، لم يقدموا لنا أدلة علمية تجزم بذلك، وإنها هي مجرد احتهالات أن توضع الحروف المتشابهة ولا يوضع لها ما يميزها، ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه بأن الإعجام في الحروف يمثل مرحلة من مراحل تطور الكتابة، ما ذهب إليه الإمام سيد قطب في تفسيره لسورة القلم، فقال:

اليقسم الله \_ سبحانه \_ بنون، وبالقلم، وبالكتابة. والعلاقة واضحة بين الحرف

(نون) بوصفه أحد حروف الأبجدية، وبين القلم، والكتابة. فأما القسم بها فهو تعظيم لقيمتها، وتوجيه لها، في وسط الأمة التي لم تكن تتجه إلى التعلم عن هذا الطريق، وكانت الكتابة فيها متخلفة ونادرة، في الوقت الذي كان دورها المقدر لها في علم الله يتطلب نمو هذه المقدرة فيها، وانتشارها بينها، لتقوم بنقل العقيدة وما يقوم عليها من مناهج الحياة إلى أرجاء الأرض، ثم لتنهض بقيادة البشرية قيادة رشيدة» (٥٠).

## الترتيب الألفبائي للحروف:

كان من ثمرة العمل الذي قام به نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر أن خرجا علينا بترتيب جديد للحروف العربية، هذا الترتيب ميزها عن أخواتها الساميًّات، وهو الترتيب الألفبائي، وتركا الترتيب الأبجدي القديم وهو ترتيب: أبجد هو رُطًى كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ.

فالإعجام \_ وهو التنقيط \_ للحروف المتشابهة اقتضى إعادة النظر في الترتيب الأبجدي، وترتيب الحروف ترتيبًا جديدًا يراعى فيه التسابه في الحروف وعدد نقاطها، كما أن هناك تقارب وتناسق، فالتقارب بينها في النسق يشبه التقارب في اللفظ، بالإضافة إلى تقاربها في المخرج، قال العقاد:

«كانت سليقة اللغة العربية هي الهداية النافعة لعلمائها فيما اختاروه من ترتيب الأبجدية على وضعها الأخير؛ فإن هناك تناسبًا موسيقيًّا فنيًّا بين الحروف المتشابهة لا مثيل له في الأبجديات الأعجمية ... خذ مثلاً حروف الباء والتاء والثاء؛ فإن الباء قريبة من غرج التاء، وإن التاء والثاء لتتقاربان حتى ليقع بينهما الإبدال في كثير من الكلمات. وخذ مثلًا حرفي الحاء والخاء، أو حرفي الدال والذال، أو حرفي السين

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن: ٦/ ٣٦٥٥، ٣٦٥٤.

والشين، أو حرفي الصاد والضاد، أو حرفي الطاء والظاء، أو حرفي العين والغين، أو القاف والكاف، أو حروف اللام والميم والنون؛ فإن التقارب بينهما في النسق يشبه التقارب بينهما في اللفظ كما يشبه التقارب بينهما في الشكل "".

والترتيب الأبجدي يستخدم الآن في ترتيب مقدمات بعض الكتب، فترقّم صفحات مقدمات بعض الكتب بالأبجدية بدل الأرقام، كما تستعمل في مادة الهندسة، فيقولون: المثلث: أب جه والمربع أب جد، والترتيب الأبجدي للحروف العربية لم يراع فيه تشابه الحروف عند الترتيب، ولو نظرنا إليه لما وجدنا حرفين متشابهين متجاورين، وهو ترتيب على حسب وضعها في الكلمات التي جمعت فيها: أبجد هوّز حطى كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ، وتسلسل الحروف كالتالي: أب ج ده و زح طي كل م ن سع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظغ ".

ولم نجد حرفين متجاورين من الحروف المتشابهة في هذا الترتيب سوى التاء والثاء، ولعل السبب في مجاورتها؛ أن الحروف الستة الأخيرة وهي (ثخذ ضظغ) تسمى «الروادف» موجودة في اللغة العربية فقط؛ لأنها انفردت بها دون سائر اللغات الساميَّة الأخرى، فوضعت في أواخر الترتيب، فسميت بالروادف. إضافة إلى ذلك أن الترتيب الأبجدي القديم ليس فيه تقارب في اللفظ.

أما الترتيب الجديد الذي وضعه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وهو الترتيب الألفبائي، يقوم بجمع الحروف وترتيبها مراعيًا التشابه وعدد النقاط فيها، فقاما بترتيبها هكذا:

أب ت ث ج ح خ د ذرزس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ وي.

<sup>(</sup>١) اللغة الشاعرية. للعقاد. ص١٥،١٤.

<sup>(</sup>٢) سلامة اللغة العربية: ص٨٩.

وهذا الترتيب يعرف بالترتيب المشرقي، فجمعت الحروف المتشابهة بعضها بجوار بعض، كما روعي عدد النقاط، فبدئ بالأقل نقطًا ثم الأكثر، كالباء والتاء والثاء وهكذا، ثم وجود التقارب المخرجي بين الكثير من الحروف، إضافة إلى هذا التقارب في الشكل كما ذكر العقاد.

وقد عقد أبو عمرو الداني بابًا في المحكم بعنوان: ذكر القول في حروف التهجي وترتيب رسمها في الكتابة، فقد روي عن عبد الله بن سعيد ··· قال:

«بلغنا أنه عرضت حروف المعجم على الرحمن \_ تبارك اسمه \_ وتعالى جدُّه، وهي تسعة وعشرون حرفًا، تواضع الألف من بينها، فشكر الله له تواضعه، فجعله قائهًا أمام كل اسم من أسمائه.

قال أبو عمرو: وقال بعض أهل اللغة: إنها تقدمت الألف سائر الحروف لأجل أنها صورة للهمزة المتقدمة في الكلام، وللألف اللينة، ولسائر الهمزات أحيانًا..

قال عبد الله بن سعيد: وإنها وليها الباء والتاء والثاء لأنها أكثر الحروف شبها، إذ كانت الياء والنون إذا وقعتا في أول الكلمة أو وسطها أشبهتاها، فيصارت خمسة مشتبهة، فأوجبت كثرتُها تقديهًا. ثم الجيم والحاء والخاء. وإن تقدم بعض المتشابهات والمزدوجات وما بعد ذلك إلى آخر الحروف على بعض، على قدر الكثرة في الكلام والقلّة. فكل ما كان من ذلك مقدمًا على غيره في الترتيب فهو في الكلام أكشر دورانًا. إلا ماله من ذلك صورتان مختلفتان في التطرفُ والتقدم والتوسط، وذلك

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن سعيد بن الشقاق القرطبي، فقيه كبير، مقرئ مصدر محقّق، أخذ القراءات تلاوة عن محمد بن النعمان، وسمع منه كتاب السبعة لابن مجاهد. ولمد سنة سبع وأربعين وثلاثمائة، وتوفي بقرطبة في شوال سنة ست وعشرين وأربعمائة، غاية النهاية: ١/ ٤٢٠.

النون والياء، فإنهما وإن تأخرتا كالمتقدمتين، لتقدم أشباههما ... قال أبو عمرو: والذي قاله في ترتيب رسم الحروف ترتيب حسن. وأنا أزيد في شرحه وبيانه مالم أجده لسالف، ولا رأيته لمتقدم. فأقول:

إنها تقدمت الألف، وإن كانت منفردة للمذكور في الخبر والنظر من استحقاقها ذلك، ولتقدمها أيضًا في أول الفاتحة التي هي أم القرآن، ولكثرة دورها في الكلام، وتردّدها في المنطوق، إذ هي أكثر الحروف دورًا وترددًا. ثم وليتها الباء والتاء والثاء لكثرتهن، إذ هن ثلاث، وكونهن على صورة واحدة. وما كثر عدده، واتفقت صورته فالعادة جارية على تقديمه، وتقدمت الباء لتقدمها في التسمية التي يستفتح بها مع التعوذ الذي أوله الألف المتقدمة، ولتقدمها في حروف (أبي جاد) التي هي أصل حروف التهجي؛ ولأنها أيضًا تنقط واحدة، والتاء اثنتين، والثاء ثلاثًا ، عـلى ترتيب العدد. فوجب أن تكون الباء أولًا ، ثم التاء، ثم الثاء لذلك. وقد يكون تقدم التاء لكثرتها، وتأخير الثاء لقلتها، إذ الكثير أولى بالتقديم من القليل، الدُّور. ثم وليتهن الجيم والحاء والخاء لكثرتهن أيضًا ، واتفاق صورتهن، إذ هن ثلاث على صورة واحدة، واتصال الجيم في كلمة (أبي جاد) وتقدمت الجيم الحاء، لتقدمها عليها في ذلك. وتقدمت الحاء الخاء لتقدمها عليها في المخرج من الحلق، إذ هي من وسطه، والخاء من أدناه إلى الفم، فلذلك جاءت آخرًا .... إلى آخر الحروف ٠٠٠٠.

أما بالنسبة للترتيب الألفبائي للحروف العربية عند أهل المغرب، فهي عندهم هكذا: أب ت ثجح خدذ رزط ظلال من صضعغ ف ق س شهو لاي. فكما اختلفوا في الترتيب اختلفوا في الإعجام، فالفاء تنقط عند أهل المغرب بنقطة من تحتها، والقاف بواحدة من فوقها. قال أبو عمرو:

<sup>(</sup>١) انظر: المحكم: ص٢٧ ـ٣٣ ففيه توضيح لباقي الحروف.

«أهل المشرق ينقطون الفاء بواحدة من فوقها، والقاف باثنتين من فوقها، وأهل المغرب ينقطون الفاء بواحدة من تحتها، والقاف بواحدة من فوقها، وكلهم أراد الفرق بينها بذلك " ".

وقال موضحًا الفرق في ذلك أيضًا: إنها تُقطت الفاء بواحدة من تحتها، للنروم الكسر لها، إذ كانت زائدة جارَّة، كالتي في أول التسمية؛ وإنها لزمها الكسر اتباعًا لعملها، إذ كانت لا تعمل إلا جرَّا فجعل نقطها موافقًا لحركتها، وألزِما مكانًا واحدًا لذلك. ولهذه العلة نقط أهل المغرب الفاء من تحتها، إذ كان الكسر والياء أينضًا قد يلحقان مها، إذا كانت جارَّة، ومُحل نقطها على ذلك في كل مكان ".

(١) السابق: ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) السابق: ص٤٠، ٤١.

ثالثًا : الحركات عن الخليل: تمهيد:

تكلمنا عن مرحلتين من المراحل التي مر بها الضبط المصحفي وهما: ضبط الإعراب الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي، وضبط الإعجام لتمييز الحروف المتشابهة الذي وضعه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، وهاتان المرحلتان كان لهما دور كبير في إصلاح الحرف العربي، وصون اللسان عن الخطأ فيه، سواء فيها يتصل بنضبط الحرف إعرابيًّا، أو بضبطه في البنية حتى لا يختلط بغيره ممن يشترك معه في الرسم والصورة، ومع هذا مازال هناك لبس وإشكال، والسبب في ذلك يعود إلى أن شكل الحرف وضبطه إعرابيًّا يقوم على النقط، وكذلك تمييز الحروف المتشابهة بعضها من بعض يقوم على النقط، فأصبحت الكلمة تشتمل على أكثر من نقط، كل نقط له وضع خاص ومعنى مستقل بنفسه، ولكي يفرقوا بين نقط الإعراب ونقط الإعجام بنفس المداد الذي تكتب به حروف الكلمة؛ لأنه يمثل جزءًا من الحرف، وكتب نقط الإعراب (الضبط) بمداد آخر نخالف مداد حروف الكلمة، وغالبًا كان يكتب بالمداد الأحمر عند أهل العراق، أما أهل المدينة فكانوا يستخدمون اللـون الأحمر للحركات، والأصفر للهمزات خاصة، وكذلك أهل المغرب، وهناك طوائف من أهل الكوفة والبصرة قد يدخلون الشواذ في المصاحف وينقطونها بالخضرة، وربيها جعلوا الخضرة للقراءة المشهورة المصحيحة، وجعلوا الحمرة للقراءة المشاذّة المتروكة، وذلك تخليط وتغيير كما ذكر الداني.

وطريقة النقط بنوعيه بهذه الكيفية تكلف الكاتب مشقة كبيرة، لاستخدامه أكثر من لون في المداد الذي يكتب به، وربها لا تتوافر الألوان المطلوبة في المداد، فيضطر إلى أن يستخدم المداد الموجود في الإعجام والضبط، فيختلط نقط الإعراب

بنقط الإعجام، فينشأ اللحن والتصحيف، وتظل المشكلة باقية، وإضافة إلى مشكلة تراكم النقط بنوعيه، وعدم توافر الألوان الكافية، هناك مشكلة أخرى هي عدم ضبط بنية الكلمة وخاصة فاء الكلمة أو عينها فالضبط الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي كان خاصًا بلام الكلمة، فأي تحريف في ضبط فاء أو عين الكلمة يؤدي إلى تغيير معناها الصحيح، وفي العربية كلمات كثيرة بنيتها واحدة، ولكن تغيير الحركات فيها يؤدي إلى تغيير معناها، ومن أمثلة ذلك:

«البّكر» بالفتح: الفتى من الإبل، والجمع بكارة وبِكَارة .. واسم جماعة وقبيلة، وبالكسر: العذراء والمرأة والناقة ولدتا بطنًا واحدًا ... وبالضم: السحاب المبكرة بالمطر، والبّكر (بتحريك الباء والكاف) جمع البّكرة لخشبة مستديرة في وسطها عَمَّزُ يستقى عليها.

#### ومن ذلك أيضًا :

الحَبَرُ: بالتحريك: الأثر. وكذلك النّعمة، والحَبْرُ: السُّرُور، والحِبْرُ - بالكسر - المداد والرجل العالم. والصالح، ويفتح فيها، الحُبُرُ بالنضم -: الثياب الجُدُد ... وبذلك نرى أن الإصلاح الأول الذي وضعه أبو الأسود يعدُّ قاصرًا؛ لأنه لم يشمل فاء الكلمة وعينها، والحرف يعدِّ عرضة للتغيير والتحريف، وأما الإصلاح الثاني فهو خاص بالإعجام ليس له علاقة بالإعراب.

ولو طبق نظام الضبط اللذي عمله أبو الأسود على فاء الكلمة وعينها، لأصبحت الكلمة مثقلة بكثرة النقاط عليها بالإضافة إلى نقط الإعجام، ويحدث في ذلك خلط بين نقط الإعراب ونقط الإعجام.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب الغرر المثلثة والدر المبثثة. للفيروزأبادي: ص٣٧٥، ٣٩٥.

وظل الأمر كذلك إلى أن هيأ الله سبحانه وتعالى للعربية أحد أبنائها، فقام بوضع رموز للحركات تضبط بها الكلمة بدلًا من الضبط بالنقط، فألهم الله عز وجل عالمًا باللغة والدين وهو: الخليل بن أحمد الفراهيدي ت ١٧٥ هـ ٥٠٠، فقام بهذه المهمة، وليس هذا العمل بكثير عليه، فهو صاحب التصانيف المبتكرة الذي كان له فضل السبق في علوم كثيرة.

# دور الخليل في الضبط:

استطاع الخليل بذكائه الفائق أن يضع وسيلة أخرى للنضبط تقي القارئ في كتاب الله عز وجل من الوقوع في اللحن، ففكر في ضبط الكتابة العربية بالشكل الذي أخذه من صور الحروف، ويكون الشكل بنفس المداد الذي تكتب به الحروف، وفي هذا تيسير وتخفيف على الكاتب؛ لأن الضبط الذي وضعه أبو الأسود يحتم على الكاتب أن يكتب الحروف بمداد، والضبط بمداد آخر، وقد هيأ الله عز وجل الخليل للقيام بهذه المهمة، فهو أول من صنف كتابًا في الضبط، وهذا يعد تطويرًا للكتابة العربية، ولم يأت هذا التطوير من فراغ عند الخليل، وإنها أتى على أساس علمه ودرايته

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، صاحب العربية والعَرُوض. قال السيرافي: كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه، وهو أول من استخرج العَرُوض، وحصر اشعار العرب بها، وعمل كتاب العين الذي ضبط اللغة به، وكان من الزهاد في الدنيا، والمنقطعين إلى العلم، وكان آية في الذكاء. وقال الداني: أول من صنف النقط، ورسمه في كتاب، وذكر علله الخليل بن أحمد. قيل: أنه توفي سنة خس وسبعين ومائة من الهجرة.

انظر: أخبار النحويين للسيرافي: ص٥٥، طبقـات النحـويين واللغـويين: ص٤٧، بغيـة الوعاة: ١/٥٥٧، الحكم: ص٩.

بالأصوات، وإدراكه العلاقة الصوتية بين الحركات وحروف المدالثلاثة، بالإضافة إلى ابتكاره بقية العلامات الأخرى المتصلة بالضبط كما سنوضحها.

# الرمز إلى الحركات بحروف المَدُّ:

ظلت الطريقة التي ابتكرها أبو الأسود الدؤلي هي المعمول بها حتى جاء الخليل بن أحمد، فهداه تفكيره الصوتي إلى ابتكار طريقة جديدة في الضبط، فقيَّد السكل بحركات من جنس الحروف، وفي ذلك ضهان للعربية وسلامة لها من اللحن، بالإضافة إلى كتابتها بنفس المداد الذي تكتب به الحروف، فلا تكلف الكاتب ثقلاً في استخدامه أكثر من مداد.

قال المبرد: «الشَّكُلُ الذي في الكتب من عمل الخليل، وهو مأخوذ من صور الحروف، فالضمة واو صغيرة الصورة في أعلى الحرف لئلا يلتبس بالواو المكتوبة، والكسرة ياء تحت الحرف، والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف، "

وقال سيبويه: «فالفتحة من الألف، والكسرة من الياء، والنضمة من الواو، فكل واحدة شيء مما ذكرت " "

فأشار الخليل إلى الحركات الشلاث الفتح والكسر والنضم بالرموز التي وضعها، فالفتحة ألف صغيرة، والكسرة ياء صغيرة، والضمة واو صغيرة، وهذا دليل على مدى العلاقة الصوتية بين الحركات الشلاث القصيرة، فهي جنزء من حروف المد الطويلة.

وقد شرح ابن جني هذه العلاقة وأفاض فيها فقال:

داعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهي الألف والياء والـواو،

<sup>(</sup>١) المحكم: ص٧.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٤/ ٢٤٢.

فكما أن هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، وهي الفتحة والكسرة والضمة، فالفتحة بعض الواو. وقد والضمة، فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو. وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة.

وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة؛ ألا ترى أن الألف والياء والواو اللواتي هن حروف توام كوامل، قد تجدهن في بعض الأحوال أطول وأتم منهن في بعض، وذلك قولك: يخاف وينام، ويسير ويطير، ويقوم ويسوم، فتجد فيهن امتدادًا واستطالة ما، فإذا أوقعت بعدهن الهمزة أو الحرف المدغم ازددن طولًا وامتدادًا، وذلك نحو: يشاء ويداء، ويسوء ويهوء، ويجيء ويفيء. وتقول في الإدغام: شابّة، ودابّة... أفلا ترى إلى زيادة الامتداد فيهن بوقوع الهمزة والمدغم بعدهن، وهن في كلا موضعيهن يُسمّين حروفًا كوامل، فإذا جاز ذلك فليست تسمية الحركات حروفًا صغارًا بأبعد في القياس منه. ويدلك على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف، أنك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه، وذلك نحو فتحة عين «عَمَر» فإنك إن أشبعتها حدثت بعدها ألف، فقلت: عَامَر. وكذلك الكسرة والضمة..».(١)

ومن أجل هذه العلاقة بين الحركات الثلاث وحروف المد الثلاثة أدرك الخليل وسيبويه وابن جنى وغيرهم من اللغويين أن الفرق بينهما ليس إلا فرقًا في الزمن والكمية، فحروف المد تستغرق زمنًا أكثر من الحركات، إضافة إلى ذلك أن حروف المد تكتب في الكتابة، في حين أن الحركات كتابتها اختيارية، وهذا مما امتازت به العربية على غيرها من اللغات الأخرى.

<sup>(</sup>١) سوصناعة الإعراب: ١١/١١-١٨

يقول الأستاذ لويس ماسينيون:

ومن خصوصية الخط العربي بعض الفرضيات المفقودة عن الخط المقتبس عند أهل الغرب، وهم آريون من الأصل السامي، ومن هذه الفرضيات الفرق بين الحرف والحركة، فالحرف هو المكتوب اضطرارًا، وأما الحركة فلا تكتب إلا اختيارًا فوق أو تحت. وهذا نوع من تجريد الألفاظ حتى لا يبقى منها إلا الجسد المصوت بالمداد الأسود، وأما الحياة فمعدومة إلا اختيارية (١٠).

وبذلك جعل الخليل للفتحة ألفًا صغرى مضطجعة فوق الحرف هكذا ( ( ) وللكسرة ياء صغيرة، أو ياء راجعة هكذا (ك ، ك ع )، وللضمة واو صغيرة فوقه هكذا (و)، ورمز للتنوين بتكرير الحركة.

وابتكر الخليل علامة أخرى تتصل بالضبط، «فجعل على الحرف المشدد ثلاث سنينات هكذا (")، وأخذه من أول شديد، فإن كان خفيفًا جعل عليه خاء (خ). وأخذه من أول خفيف، والخاء هذه كانت علامة للسكون الخفيف، فكان يوضع لها رأس خاء صغيرة بدون نقطة هكذا (ح)، هذا في القرآن الكريم، وفي غيره يوضع، للسكون دائرة هكذا (")، وهي رأس فاء مختزلة من لفظ (خفيف)، كما رمز للهمزة برأس عين هكذا (ع) لقرب الهمزة والعين في المخرج، ولأن الألف علامة للفتحة، وجعل لألف الوصل الرأس صاد هكذا (ص) توضع فوق الألف دائمًا،

<sup>(1)</sup> محاضر الجلسات في الدورة الثانية والعشرين لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: ص٣٢٩، بحث بعنوان: قيمة الخط العربي لتأسيس فن النقش المجرد. للأستاذ/ لويس ماسينيون. عضو المجمع.

<sup>(</sup>٣) المحكم: ص٧.

وللمد الواجب ميمًا صغيرة مع جزء من الدال هكذا (مد)٠٠٠.

ويعدُّ الخليل أول من وضع الهمزة والتشديد والرُّوم والإشمام ٣٠.

وبهذا الإصلاح الذي قام به الخليل ووضعه، استطاع أن يحقق السهولة في القراءة والكتابة، ومن خلال هذه العلامات يتحقق الضبط والدقة في الأداء، فكان مجموع الحركات التي وضعها ثماني علامات، أي حروفًا صغيرة أو أبعاض حروف تتناسب مع مدلولاتها.

وبالنسبة لمقولة الداني بأن الخليل أول من وضع الهمزة والتشديد والروم وبالنسبة لمقولة الداني بأن الخليل أول من المراجع، فإن الخليل هو الذي ابتكر رمز الهمزة والروم والإشهام، فهذا صحيح، ولكن التشديد فأهل المدينة هم أول من ابتكروا رمزًا له بعد أن وضع أبو الأسود النقط الإعرابي، فجعل أهل المدينة رمز الشدة قوس صغير طرفاه إلى أعلى هكذا () وسنتحدث عن ذلك في تطور الحركات إن شاء الله تعالى.

## تطور الحركات:

١ - الفتح والكسر:

تطورت بعض الحركات التي وضعها الخليل، وأخذت رموزًا أخرى تختلف بعض الشيء عن الرموز التي وضعها الخليل، ولكن مازال الكثير من الرموز الصوتية التي وضعها مستعملًا في المصحف والكتابة العربية إلى اليوم، وذلك كالضمة والتنوين والشدة وغير ذلك مما سنوضحه.

ومن الحركات التي تطورت الفتحة والكسرة، فرمزهما عند أبي الأسود نقطة

<sup>(</sup>١) راجع: جلسات الجمع في الدورة الثانية والعشرين: ص٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق: ص٤٨٣، الحكم: ص٦، مباحث في علوم القرآن. د. صبحي الصالح: ص٩٤.

فوق الحرف للدلالة على الفتحة، ونقطة تحت الحرف للدلالة على الكسرة. أما الخليل فقد جعل رمز الفتحة ألف صغيرة مضطجعة، والكسرياء صغيرة أو راجعة كما وضحنا.

وقد تطورت الألف وصارت هكذا (一)، ويبدو أنها نظرًا لطولها هكذا (一) اضطجعت على جنبها، وأصبح هذا الرمز (一) يشكل به الحروف المفتوحة في المصحف وغيره، كها أن الشكل القديم للفتحة وهي الألف المضطجعة موجود في المصحف الشريف للدلالة على وجود ألف في الكلمة تركت في الرسم العثماني للمصحف، ولكن يتعين النطق بها، كها في قوله تعالى: ﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ \* ﴿ مَالِكِ ﴾ \* ﴿ مَالِكِ ﴾ \* ﴿ وَعَير ذلك.

وكذلك الكسرة التي كان رمزها ياء صغيرة عند الخليل، أو ياء راجعة للخلف هكذا ( \_\_\_\_ )، محولت إلى رمز يشبه الفتحة يوضع تحت الحرف هكذا ( \_\_\_\_ )، يشكل به الحروف المتحركة بالكسر في المصحف وغيره، وظل الرمز القديم معمولًا به في المصحف إلى اليوم، ولكن في الحروف التي تركت كتابتها في المصاحف العثمانية ويجب النطق بها، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّهُ رَكَانَ بِهِ م بَصِيرًا ﴾، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِتَنبَهُ وَبِي بَصِيرًا ﴾، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِتَنبَهُ وَاللَّهُ فَيْ إِنْ رَبَّهُ وَكُنْ يَهِ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ لَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ لَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

تلك هي طريقة الضبط المتبعة في ضبط المصحف عند علماء المشرق العربي. أما طريقة الضبط بهذه الحركات الثلاث عند علماء المغرب العربي، فقد استخدموا «الحركات المشبعات نُقطًا مدوِّرة على هيئة واحدة، وصورة متفقة، ولم يجعلوا الفتحة ألفًا مضطجعة، والكسرة ياءً مردودة، والضمة واوًا صغرى، على ما ذهب إليه سلف أهل العربية، إذ كنَّ مأخذوات من هذه الحروف الثلاثة دلالة على ذلك، ولكنهم التزموا طريقة أبي الأسود، اقتداء منهم بفعل من ابتدأ النقط من علماء

السلف بحضرة الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ واتباعًا له، واستمساكًا بسنته، إذ غالفته مع سابقته وتقدّمه لا تسوغ، وترك اقتضاء أثره في ذلك مع محله من الدين وموضعه من العلم، لا يَسَع أحدًا أتى بعده. ثم قال أبو عمرو: فاتباع هذا أولى. والعمل به في نقط المصاحف أحق ".

إن ما فعله أبو الأسود ليس أمرًا توفيقيًّا تحرم مخالفته، وإنها كانت محاولة منه لضبط النص القرآني حتى لا يتسرب إليه لحن في الإعراب، وهذه أول محاولة للضبط القرآني حتى يكون القارئ في مأمن عن الخطأ، وهي محاولة محمودة، وحينها وضع نصر ويحيى نقط الإعجام، ونظرًا للأعباء التي كان يتحملها الكاتب، بالإضافة إلى وقوع خلط بين النقطين، أدى إلى وجود خطأ وتصحيف في القراءة، دفع الخليل إلى ابتكار هذه الوسيلة، وهي الإشارة إلى الحركات بالحروف والرموز التي تدل عليها، وهذه المحاولة التي قام بها الخليل تعد استكهالًا لما بدأه أبو الأسود وليست مغايرة لمحاولته، والهدف من ذلك أمن اللبس من اختلاط نقط الحروف والرعوف والرعوا الإعجام) بنقط الإعراب (الحركات)، والوصول إلى القراءة الصحيحة المأثورة عن رسول الله عليها.

ولذلك نجد علماء المغرب العربي ملتزمين بالحركات التي وضعها أبو الأسود وأهل المدينة، مخالفين بذلك علماء المشرق العربي.

٢- التنوين:

التنوين عرفه النحاة بقولهم: هو نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظًا لا خطًا لغير توكيد، فقد خرج بقيد (لغير توكيد) النون الخفيفة المرسومة ألفًا، أو النون

<sup>(</sup>١) المحكم: ص٤٣، ٤٣،

اللاحقة للقوافي المطلقة ١٠٠٠.

وعند علماء الأصوات: التنوين هو عبارة عن حركة قصيرة بعدها نون، فالتنوين في رأيهم مجموع الحركة والنون معًا، وأن هذه الحركة والنون خاضعة لنظام المقاطع في الكلام الموصول، وأن الذي يحدد هذه الحركة هو أحد العاملين: طبيعة الصوت، أو انسجام الحركة مع ما يجاورها ".

وهذا التعريف امتداد لما يراه بعض علماء اللغة المحدّثين، بأن الحركة الإعرابية لا تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء كما يزعم النحاة، بل لا تعدو أن تكون حركات يحتاج إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض ".

وعلامة التنوين فتحتان، كسرتان، ضمتان، ومخرجة من الخيشوم، ويقع في أواخر الأسماء خاصة؛ لارتباطه بعلامة الإعراب الواقعة على آخره.

وقد وضع أبو الأسود للرجل الذي أمسك عليه المصحف، حين ابتدأ بنقطة: فإن أَتْبَعْت شيئًا من هذه الحركات غنة فانْقُطْه نقطتين. قال أبو عمرو: ويعني بالغنة التنوين؛ لأنه غنة من الخشيوم» ···.

وبذلك وضع أبو الأسود علامة للتنوين يرمز إليه بها وهي نقطتان، فإن كان الحرف مجرورًا جعل نقطتان تحت الحرف، وإن كان مرفوعًا جُعل أما الحرف نقطتان، وإن كان مفتوحًا جعل فوقه نقطتان إحداهما للحركة ، والأخرى للتنوين.

<sup>(</sup>١) حاشية الصبَّان على شرح الأشموني: ١/٣٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر: من أسرار اللغة: ص۲٥٨ ـ ۲٦٠، ظاهرة التنوين في اللغة العربية، د. عوض المرسى جهاوي: ص٠١٠.

<sup>(</sup>٣) من أسرار اللغة: ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) المحكم: ص٥٨.

واختلف العلماء في الموضع الذي تجعل فيه النقطتان في المنصوب المنون، لإبدال التنوين منه في الوقف ألفا لخفته، وجاء مرسومًا في الكتابة دلالة على ذلك.

قال أبو عمرو: اختلف نقَّاط المصاحف في كيفية نقطه على أربعة أوجه:

فمنهم من ينقط بأن يجعل نقطتين بالحمراء على تلك الألف المرسومة، ويُغري الحرف المتحرك منها ومن إحداهما، مثل: غفوراً رحيباً، وكذا إن كان الاسم المنون مقصورًا وصوِّرت لامه ياءً، مثل: هُدَئ. وهذا مذهب أبي محمد اليزيدي وعليه نقاط المصرة والكوفة، ونقاط أهل المدينة.

ومنهم من يجعل النقطتين على الحرف المتحرك، ويُعْرى تلك الألف وتلك الباء: الياء: منهما ومن إحداهما، وصورة ذلك في الألف كما ترى: عَلَيْهَا حَكَيْمًا. وفي الياء: مُصَلَّى، وغزَّى. وهذا مذهب الخليل وأصحابه.

ومنهم من يجعل إحدى النقطتين، وهي الحركة على الحرف المتحرك، ويجعل الثانية وهي التنوين على الألف وعلى الياء، وصورة ذلك في الألف قوله: عَذَابًا أليهًا، وفي الياء قوله: مَوْلَىٰ عن مَوْلَىٰ: ومنهم من يجعل نقطة واحدة على الحرف المتحرك، ونقطتين على الألف، وصورة ذلك قوله: وعاذاً وثموذاً، هذى أ... قال أبو عمرو: وذهب إلى هذين الوجهين قوم من متأخري ط، ولا إمام لهم فيها علمناه

واختار الداني الوجه الأول من هذه المذاهب، وقال: وعليه الجمهور من النقّاط، ثم حكم على المذاهب الثلاثة بالفساد لا تصح عند التحقيق ···.

وفي كلام الداني هذا ليس له ما يبرره، بل فيه شيء من التحامل على علماء المشرق العربي أن يسبقوهم في مجال الضبط، فالذي وجد في المصاحف المنقوطة القديمة، هو جعل الحركة الخاصة بالحرف المنون مع حركة التنوين على الحرف

<sup>(</sup>١) السابق: ص ٦٠ - ٦٣، كتاب النقط: ص ١٣٢،١٣١.

المتحرك نفسه، ففي مخطوط من مصاحف الجامع الكبير في صنعاء مكتوب بالخط الجليل (الكوفي) من القرن الثالث الهجري، مدوّن عليه نقاط حمراء لبيان علامات الشكل، وهذه لوحة منه: آخر سورة المؤمنون وأول سورة النور، والتنوين فيها وضع على الحرف المتحرك، ففي قوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا ﴾ . وقوله: ﴿ مَعَ ٱللّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ ﴾ فعلامة التنوين وضعت هكذا بالحمرة كها وضعناها".

وقال السجستاني في نقط المصاحف: ما ما كان منونًا فنقطتان مثل قوله: في الرفع: (عليم حكيم)، وفي النصب ﴿ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾، وفي الجر (عليم حكيم) وربما تركوا في النصب؛ لأن الألف تدل على النصب، فخففوا على الإيجار، إلا أنهم ينونون عند الحروف الستة ''.

ومن خلال هذين الشاهدين نجد أن النضبط المعمول به في التنوين في المصاحف القديمة والحديثة على مذهب الخليل، في جعل الحركة والتنوين على الحرف المتحرك، سواء كان النقط مُدَوَّرًا – أي نقطًا للحركات – أو كان النقط بالرمز إلى الحركة، وهذا ما جعل الخليل يشير إلى التنوين بتكرير الحركة، أي الحرف الصغير الذي يرمز به للحركة، سواء أكان ألفًا أو واوًا أو ياء، فكأن الحركة والتنوين متصلتان إحداهما بالأخرى لا تفترق واحدة عن الأخرى.

وبالنسبة لأحكام التنوين التجويدية على طريقة ضبط أبي الأسود كانوا يدلون على إظهار نون التنوين بوضع إحدى النقطتين فوق الأخرى هكذا (أشر)، وعلى إخفائها أو إدغامها بوضع إحدى النقطتين بجانب الأخرى هكذا (شرر)، وهذا هو المعمول به

<sup>(</sup>١) انظر هذه الصورة في ظهر غلاف كتاب: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) كتَّاب المصاحف: ص١٤٤.

في ضبط المصحف الآن كما سيأتي بيان ذلك.

فأول رمز للدلالة على التنوين هو نقطتان، وذلك من صنع أبي الأسود الدؤلي، ثم طور هذا الرمز الخليل بن أحمد إلى صورة الرمز بالحركات، فكرر الحركة حينا يكون الحرف المحرك بذلك منونًا، ثم تطورت صورة الألف الصغيرة المضطجعة والياء الصغيرة المردودة للدلالة على الفتحة والكسرة من الحروف إلى الرمز الذي تكتب به الفتحة والكسرة الآن، وظلت الضمة كما هي، غير أنها قصرت قليلًا، وبذلك وضع الخليل صورة لحركة التنوين أقرب ما تكون إلى هيئة مصدرها.

### ٣- السكون:

النقط الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي لضبط المصحف، لم يضع فيه علامة للسكون، فقد جعل للفتحة والكسرة والضمة والتنوين نقطًا تدل على حركة كل منهم، وجعل السكون مهملًا دون علامة تدل عليه. وقد زاد أتباع أبي الأسود علامات أخرى على ما وضعه أبو الأسود، «فوضعوا للسكون جرة أفقية، توضع فوق الحرف منفصلة عنه هكذا (-) وبقيت هذه العلامة حتى زمن بني أمية وصدر بني العباس» ".

وقد طوَّر أهل المدينة هذه العلامة بجعلها دارة صغيرة فوق الحرف. قال أبو عمرو: «فأما السكون فعامة أهل بلدنا، قديهًا وحديثًا، يجعلون علامته جرَّة فوق الحرف المُسَكِّن، سواء كان همزة أو غيرها من سائر حروف المعجم... وأهل المدينة يجعلون علامته دارة صغيرة فوق الحرف هكذا ( على ما للله لله دارة صغيرة فوق الحرف هكذا ( على ما لله دارة صغيرة فوق الحرف هكذا ( على ما لله دارة صغيرة فوق الحرف هكذا ( على ما لله دارة صغيرة فوق الحرف هكذا ( على ما لله دارة صغيرة فوق الحرف الم دارة صغيرة فوق الحرف هكذا ( على دارة صغيرة فوق الحرف الم دارة صغيرة فوق الم دارة صغيرة فوق الم دارة صغيرة فوق الحرف الم دارة صغيرة فوق الم دارة فوق الم دارة صغيرة فوق الم دارة صغيرة فوق الم دارة صغيرة فوق الم دارة فوق الم دارة صغيرة فوق الم دارة فوق الم دار

<sup>(</sup>١) انظر: الخليل بن أحمد، عبد الحفيظ أبو السعود: ص١٩٠، محاضر الجلسات في المدورة الثانية والعشرين: ص٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) المحكم: ص٥١، كتاب النقط: ص١٣٣.

وظل الأمر كذلك حتى جاء الخليل بن أحمد، ووضع له رأس خاء صغيرة بدون نقطة قال أبو عمرو: «وأهل العربية من سيبويه وعامة أصحابه يجعلون علامته رأس خاء، يريدون أول كلمة (خفيف). وكذلك أراد نقاط أهل بلدنا، إلا أنهم اختصروها بأن حذفوا رأسها، وبقوا مطّتها. فصارت جرة كألف مبطوحة، لكثرة استعمال هذا الضرب وتكرره» "."

وهذا هو المعمول به في ضبط المصاحف، فجعلوا علامة السكون رأس خاء صغيرة بدون نقطة فوق الحروف هكذا ( ح ) للدلالة على سكون ذلك الحرف، وأنه مظهر واضح في النطق، يتميز بمخرجه، ولكن علماء المغرب استخدموا تلك العلامة التي وضعها أتباع أبي الأسود، ولم يستخدموا رأس الخاء التي وضعها الخليل، ولم يحذفوا شيئًا للاختصار كها قال الداني؛ لأنه صرح أولاً بأن أهل بلده يجعلون علامته قوق الحرف

وكما هو معروف أن علامات النصبط قبل وضع رموز لها كانت توضع بالحمرة، فكذلك من مميزات المصحف المعلِّم أن رمز السكون وضع فيه باللون الأحمر، حتى يكون مميزًا له.

### ٤ - الصفر المستدير والمستطيل:

وهما من علامات الضبط في اصطلاح علماء النضبط للمصحف الشريف، ولكن نقًاط السلف من أهل المدينة جعلوا علامته دارة صغيرة حمراء، توضع على الحروف الزوائد والحروف المخففة. قال أبو عمرو:

«اعلم أن نقاط سلف أهل المدينة وأهل بلدنا اصطلحوا على جعل دارة صغرى بالحمراء على الحروف الزوائد في الخط، المعدومة في اللفظ، وعلى الحروف المخففة

<sup>(</sup>١) المحكم: ص٥٢،٥١.

باتفاق أو اختلاف - أي التي وقعت بوجهين - علامة لذلك، ودلالة على حقيقة النطق به، فالحروف الزوائد نحو الألف في قوله: ﴿ أَنَا وَرُسُلِيٓ ﴾ و﴿ مِائَةٍ ﴾ \* ﴿ مِائَتَيْنِ ﴾، ونحو الياء في قوله: ﴿ أُولَتِيكَ ﴾ \* ﴿ أَفَائِن مَّاتَ ﴾، ونحو الواو في قوله: ﴿ أُولَتِيكَ ﴾ \* ﴿ أَفَائِن مَّاتَ ﴾، ونحو الواو في قوله: ﴿ أُولَتِيكَ ﴾ \* ﴿ أَفَالِي ﴾ \* ﴿ أَوْلُولَ ﴾ . . وغير ذلك.

قال أبو عمرو: وقد كان بعض شيوخنا من أهل النقط لا يجعلون الدارة إلا على الحروف المخففة، من الحروف الزوائد لا غير، لعدمها في النطق. ولا يجعلونها على الحروف المخففة، من حيث كان عدمها من علامة التشديد دليلًا على تخفيفها. فلم تحتج لذلك إلى علامة أخرى، وهذا مذهب حسن، غير أني بقول أهل المدينة أقول، وبها جرى عليه استعها لهم أنقط... ثم قال: وهذه الدارة التي تُجعل على الحروف الزوائد، وعلى الحروف المخففة هي الصفر اللطيف الذي يجعله أهل الحساب على العدد المعدوم في الحروف المغبار، دلالة على عدمه، لعدم الحرف الزائد في النطق، وعدم التشديد في الحرف المخفف سواء. فمن الصفر أخِذَت الدارة، وهو أصلها ".

ولكن هذا الصفر طوره علماء الضبط، وأصبحت له صورة أخرى، إضافة إلى الصورة الأولى، فأصبح له علامتان هما:

(أ) الصفر المستدير، وعلامته هكذا ( ٥ ) يوضع فوق حرف العلة للدلالة على زيادته وصلًا أو وقفًا، سواء كان هذا الحرف ألفا أو واوا أو ياء، مثل قوله: ﴿ لَأَاذْ نَحَنَّهُ مَنَ ﴾ \* ﴿ أَوْلَتَهِكَ \* ﴿ أَفَإِنن مِّتَ ﴾ .

(ب) الصفر المستطيل وعلامته هكذا ( 0) وهو يوضع فوق ألف بعدها متحرك يدل على زيادتها وصلاً لا وقفًا، نحو قوله: ﴿ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي \* أَنَاْ وَرُسُلِيٓ ﴾ .

<sup>(</sup>١) المحكم: ص١٩٣-١٩٦ بتصرف.

وقد وضع كل منها باللون الأسود في مصحف المدينة المنورة والأزهر الشريف، أما في المصحف المعلّم، فقد وضع الصفر المستدير باللون الأسود، والصفر المستطيل باللون الأخضر، للتفريق بينها ٠٠٠.

#### ٥ - التشديد:

أشرنا من قبل بأن أهل المدينة ابتكروا رمزًا للشدة، إضافة إلى الحركات التي وضعها أبو الأسود، وهي قوس صغير طرفاه إلى أعلى هكذا ( )، ثم طور أهل المدينة إلى دال هكذا (د) اختصارًا من كلمة شديد، ثم جاء الخليل ووضع له رأس شين مهملة اختصارًا من كلمة شديد. ولم يشر الداني إلى الرمز الأول الذي وضعه أهل المدينة للشدة، فأصبح له علامتان عنده فقط. قال أبو عمرو: اعلم أن التشديد ينقط على وجهين:

أحدهما: أن تجعل علامته أبدًا فوق الحرف، ويُعرب الحرف بالحركات اللائي يلحقنه، فإن كان المشدد مفتوحًا جعل على الشَّدة نقطة علامة للفتح، وإن كان مكسورًا جُعل تحت الحرف نقطة علامة للكسر، وجعلت السُدة فوقه، وإن كان مضمومًا جُعِل أمام الحرف نقطة علامة للضم، وجعلت السُدة فوقه...

وصورة التشديد على هذا المذهب شين هكذا ( على ) مهملة، وهي مختصرة من كلمة (شديد)، وهذا مذهب الخليل وسيبويه وعامة أصحابها. وعلى ذلك سائر أهل المشرق من النقاط وغيرهم. وتجعل فوق الحرف دائيًا.

والوجه الثاني: أن تُجعل علامة التشديد دالًا فوق الحرف إذا كان مفتوحًا، وتحته إذا كان مكسورًا، وأمامه إذا كان مضمومًا، وبعض أهل النقط يجعل مع الشدة

<sup>(</sup>١) انظر: مصحف المدينة. ص: ج، ومصحف الأزهر. ص:هــ، الوسيلة لترتيــل القــرآن الكريم: ص٥٥.

الحركات تأكيدًا في الدلالة على حقيقة إعراب الكلم وحركات الحروف، وبعضهم لا يجعلهن مع ذلك... وعلامته دال هكذا (د)، وصورة التشديد على هذا المذهب في المفتوح كما نرى ( على )، وفي المكسور ( ولى )، وفي المضموم ( ولى المفتوح كما نرى ( المفتود كما نرى (

ثم قال: وإنها جعل أهل المدينة علامة التشديد دالًا ، من حيث كانت الدال آخر كلمة (شديد). فدلوا عليه بآخر حرف من كلمته. كها دل عليه النحويون ونقاط المشرق بأول حرف من كلمته. وفي كل واحد من الحرفين: الشين والدال، دلالة عليه. غير أن اتباع أهل المدينة أولى، والعمل بقولهم ألزم ".

ونقول: إن علامات الضبط كلها اصطلاحية، وليست توقيفية؛ لأن الصحابة لم يضعوا للنقط طريقة خاصة اتبعوها حين بدءُوا نقط المصاحف. ولم يجعلوا النقط نظامًا يشمل ألفاظ القرآن الكريم جميعًا، بل كان عملهم محاولات تيسيرية فحسب، فيما يبدو، ومما يدل على ذلك أن أهل المدينة كانوا ينقطون على غير النقط المعروف، فتركوه ونقطوا نقط أهل البصرة، وهو نقط أبي الأسود الدؤلي، ويؤيده كذلك أن أهل مكة أيضًا كانوا على غير هذا النقط، فتركوا نقطهم واتبعوا طريقة أهل البصرة ".

وعلى هذا فإن ترجيح الداني لرمز أهل المدينة وهو الدال، ليس له ما يبرره، فقد ذكر بأن الخليل أول من وضع الهمزة والتشديد والرَّوْم والإشمام ".

يضاف إلى ذلك لو أن بعض العلامات عند أهل المدينة توقيفية لكان أولي

<sup>(</sup>١) المحكم: ص٥٠،٤٩ بتصرف. وراجع كتاب النقط: ص١٣٣

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة المحكم للمحقق: ص٣٠، المحكم: ص٧-٩.

<sup>(</sup>٣) السابق: ص٦.

وألزم العمل بها، وإنها هذه العلامات كلها اصطلاحية، وكان الهدف منها صيانة القرآن الكريم في الأداء من أن يعتريه تحريف وتغيير، فهي وسيلة لضبط وتحسين الأداء القرآني، ومن خلالها يستقيم الضبط، فهي تعدّ من علامات التطور التي مرّ بها الخط نحو السمو والارتقاء والتحسن.

#### ٦- علامة المدّ:

المدّ من العلامات التي وضع لها الخليل رمزًا، فكانت علامته ميمًا صغيرة مع جزء من الدال هكذا (مد)، وقد تطورت هذه العلامة وأصبح للمد الواجب علامة هكذا (~) في الرسم المصحفي.

وهذه العلامة طورها علماء الأندلس بدلًا من الرمز الأول إلى الرمز الشاني، واستخدموا الثاني ولم يستخدموا الأول حتى لا يكونوا تابعين لأهل المشرق كما هي عادتهم. قال أبو عمرو:

اعلم أن نقّاط بلدنا جرت عادتهم قديمًا وحديثًا، على أن جعلوا على حروف المدّ واللّين الثلاثة، الألف والياء والواو، مَطّة بالحمراء، دلالة على زيادة تمكينهن وذلك عند لقيهن الهمزات والحروف السواكن، فالألف نحو: ﴿ مِمَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ \* ﴿ مَنْ حَادً اللّهَ ﴾، والياء ونحو: ﴿ يَنبَنِي إِسْرَءِيلُ ﴾ \* ﴿ بَرِيّئُونَ ﴾، والواو نحو: ﴿ قَالُواْ عَالَمُ اللّهُ ﴾ وأوا أنفُسَكُم ﴾ ثم يقول:

وعامة نقَّاط أهل العراق من السلف والخلف، لا يجعلون في المصاحف علامة للسكون ولا للتشديد ولا للمدّ، بل يُعْرُون الحروف من ذلك كله ···.

<sup>(</sup>١) انظر: المحكم: ص٥٤ ٥-٥٦، النقط: ص١٣٤

وظلت علامة المدّ كما وضعها علماء المغرب هي المعمول بها في المصاحف حتى اليوم، وهي توضع فوق الألف أو الياء أو الواو كما مثلنا لذلك، ولا توضع على الحرف السابق لحرف المدّ؛ لأن الصوت لا يمتد بمتحرك، وإنها يمتد بأحد الحروف المدّ الثلاثة، وهذا يسمى بالمد الطبيعي؛ لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد فيه ولا ينقص عن مقداره، وهو حركتان، أما بالنسبة للمد الفرعي الزائد عن المد الطبيعي، أي يستغرق زمنًا في النطق أكثر من المد الطبيعي، ويقدرون زمنه وفقًا للأوضاع المختلفة من ثلاث إلى ست حركات، وفي المصحف المعلم وضعت رموز مستحدثة تبين عدد الحركات في المد الفرعي، عبارة عن دائرة حمراء بداخلها الحد الأدنى للمد وخارجها الحد الأقصى، وتم وضعها فوق حروف المد، وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في موضعها.

٧- الرَّوْم:

قال أبو عمرو: فأما الرَّوْم فهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بـذلك معظم صوتها، فتسمع لها صوتًا خفيًا، يدركه الأعمى بحاسة سمعه.

أو هو: الإتيان بثلث الحركة بحيث يسمعه القريب دون البعيد ٠٠٠.

وقال ابن جني: ولكن رَوْمَ الحركة يكاد الحرف يكون به متحركًا؛ ألا تسراك تفصل به بين المذكر والمؤنث في قولك في الوقف: أنت أنتِ. فلولا أن هناك صوتًا لما وجدت فصلًا ".

وقال الجوهري: ورَوْم الحركة الذي ذكره سيبويه، هي حركة مختلسة لـضرب

<sup>(</sup>١) انظر: التيسير: ص٥٩، التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد: ص٢٠٤، التمهيد في علم التجويد: ص٧٣، غاية المريد في علم التجويد: ص١٨٢.

<sup>(</sup>٢) الخصائص: ٢/ ٣٣٠.

من التخفيف، وهي أكثر من الإشهام لأنها تُسمع، وهي بزنة الحركة وإن كانت مختلسة بين بين ‹›.

وأما حركته فلم يوضع لها رمز في الرموز التي وضعها الخليل كما وضحناها من قبل. وإنها أشار إلى ذلك سيبويه، فقد قال:

ولِرَوْم الحركة خط بين يدي الحرف وقد رسمها المحقِّق هكذا (مم )...

فهي شبيهة بحركة المدّ، وقد قال السيرافي عن علامة الإشمام والرَّوْم: وأما النقطة للإشمام؛ فلأن الإشمام أضعف من الرَّوْم، فجعل للإشمام نقطة وللرَّوْم خطًا لأن النقطة أنقص من الخط ".

واستخدم نقّاط المصاحف في ضبط حركة الرَّوْم رمزين: النقط، والإشارة إليها بالحروف الصغيرة، وهي الألف الصغيرة المضجعة، وياء صغيرة، وواو صغيرة. فالحروف للدلالة على الإشباع، والنقط للاختلاس وعدم الإشباع.

قال أبو عمرو:

ونقط الحركة المخفاة والمرامة كنقط المختلسة سواءً، يُجعل في موضعها نقطة فقط فإذا نقط قوله تعالى: ﴿ فَنِعِمَّا ﴾ (البقرة: ٢٧١)، و﴿ لَا تَعْدُواْ ﴾ (النساء: ١٥٤)، و﴿ لَا يَعْدُواْ ﴾ (النساء: ١٥٤)، و﴿ لَا يَعْدُواْ ﴾ (النساء: ١٥٤)، و﴿ لَا يَعْدُواْ ﴾ (يونس: ٣٥) على مذهب من أخفى حركة العين والهاء والخاء في هؤلاء الكلم من أثمة القراءة جعل تحت العين من ﴿ فَنِعِمًّا ﴾ نقطة، وفوق العين والهاء والخاء من ﴿ تَعْدُواْ ﴾ \* ﴿ يَهِدِينَ ﴾ \* ﴿ يَخِصِّمُونَ ﴾ نقطة ".

<sup>(</sup>١) الصحاح ٥/ ١٩٣٨، النشر: ٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ١٦٩/٤.

<sup>(</sup>٣) السابق: ١٦٩/٤ هامش المحقَّق.

<sup>(</sup>٤) المحكم: ص٢٦.

أما الإشباع في الرَّوْم: فإن كانت الحركة فتحة، فتجعل علامتها ألفًا مضجعة، وقال سيبويه: بعض ألف ممالة، وإن كانت كسرة، ياء مردودة صغرى، وإن كانت ضمة، واوا صغرى. قال سيبويه: فأما الذين يُشبعون فيمَطِّطُ ون وعلامتها واو وياء "، فالهدف من ذلك بيان الحركة الأصلية.

والآيات السابقة: قرأ أبو عمرو، والمفضل، ويحيى، ورجال نافع -سوى ورش - بكسر النون وإخفاء حركة العين في آية البقرة، وكذلك في النساء قرأ باقي رجال نافع سوى ورش بإخفاء حركة العين مع تشديد الـدّال، وفي آية يـونس: قرأ أبـو عمرو بسكون الهاء، ولكنه كان يشمها شيئًا من الفتح. وقرأ بـاقي رجـال نافع بفتح الياء وإخفاء حركة الهاء مع تشديد الدال، وفي آية يس. قرأ رجـال نافع - سـوى ورش بفتح وإخفاء حركة الخاء مع تشديد الصاد وكسرها ش. وهذه العلامة وجد لها رمـز في مصحف المدينة النبوية والأزهر الشريف وكذلك المصحف المعلم هكذا ( \( \Q \) ).

وهو من العلامات التي ابتكرها الخليل، وهو أن تضم شفتيك بُعَيْد إسكان الحرف دون تراخ، على أن يترك بينها فرجة لخروج النفس بحيث يراه المبصر دون الأعمى، إذ هو إيهاء بالعضو إلى الحركة ". أي أنه الإتيان بحركة بين الضم والكسر. قال الصبان:

الحركات ست: الثلاث المشهورة، وحركة بين الفتحة والكسرة والضمة، وهي

<sup>(</sup>١) السابق: ص٤٤،٥٤، الكتاب: ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب التذكرة في القراءات. لابن غليون: ٢/ ٣٤١، ٣٨٠، ٤٥٠، ٦٣.

<sup>(</sup>٣) التيسير: ص٥٩، نهاية القول المفيد: ص٢١٩.

حركة الإشمام، في نحو: قيل، وغيض، على قراءة الكسائي ٠٠٠.

وإذا كانت هذه الحركة من الحركات التي ابتكرها الخليل، فهي لم تبرد ضمن الحركات التي وضع لها رموزًا تشير إليها، وإنها استخدم نقاط المصاحف في رمزها نقطة للدلالة عليها توضع فوق الحرف الذي أشمت حركته. قال سيبويه: ولهذا علامات فللإشهام نقطة ".

وعلهاء الضبط يجعلون علامة الإشهام في المصحف نقطة باللون الأحمر في وسط الحرف الذي أشمت حركته.

قال أبو عمرو: فإن كانت الحركة إشهامًا، وذلك في نحو قوله: ﴿ قِيلَ ﴾ \* ﴿ وَغِيضَ ﴾ \* ﴿ وَحِيلَ ﴾ \* و سبقة على مذهب من رأى ذلك، جعلت نقطة بالحمراء في وسط الحرف، وإن كان ليس بضم خالص، وإنها هو إمالة الكسرة نحو الضمة قليلًا ، لما في ذلك من الدليل على ذلك".

وقد ورد الإشهام في موضع واحد في القرآن الكريم عن عاصم في قوله تعالى: ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَنًا ﴾ (يوسف: ١١).

وقد اختلف أهل الأداء وعلماء العربية في كيفية الإشارة. فقال بعضهم: هي الإشارة بالعضو، وهو الشفتان، إلى ضمة النون التي كانت لها في الأصل قبل الإدغام. وقال آخرون، وهم الأكثر: هي الإشارة بالحركة إلى النون، لتأكيد دلالة ذلك على أصل الكلمة... فإذا نقط على مذهب من جعله إدغامًا صحيحًا جعل على النون السوداء علامة التشديد، وجُعل قبلها نقطة علامة للإشارة التي هي الإشهام،

<sup>(</sup>١) حاشية الصبان على شرح الأشموني: ٢/ ١٢-٦٣.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ١٦٩/٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب النقط: ص١٣٢.

ويجوز أن تُجعل النقطة الدالة عليه بعد النون؛ لأن من علماء العربية من يقول: إن العضو يُميّناً للإشمام بعد إخلاص السكون للنون الأولى، وقبل حصول إدغامها. ومنهم من يقول: إنه يُميّناً لها بعد الفراغ من الإدغام، وإذا جعلت النقطة قبل النون جعل قبلها بعد الميم علامة السكون جرّة، ليدل بذلك على الإشمام بعد خلوص السكون، وإن لم يجعل لها علامة فحسن.

وإن نقط ذلك على مذهب من جعله إخفاء ففيه وجهان: أحدهما أن تلحق نون بالحمرة بين الميم والنون السوداء، وهي النون التي هي آخر الفعل المُهالة بالإخفاء؛ لأنها كالظاهرة، وتُجعل أمامها النقطة في موضعها، وتشدد النون السوداء ٠٠٠.

وقوله تعالى: ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَنًا ﴾ القراء السبعة كلهم قرءُوا بإدغام النون الأولى في الثانية وإشهامها الضم، وحقيقة الإشهام في ذلك أن يشار بالحركة إلى النون لا بالعضو إليها فيكون ذلك إخفاء لا إدغامًا صحيحًا؛ لأن الحركة لا تسكن رأسًا، بل يَضْعُفُ الصوتُ بها، فيفصل الصوت بين المدغم والمدغم فيه لذلك ، وقد تطورت هذه الحركة في ضبط المصحف إلى هذا الشكل هكذا ( )، فقد وضعت هكذا في مصحف المدينة النبوية والأزهر الشريف، ويراد بها الإمالة والإشهام، فالإمالة يراد بها إمالة الفتحة إلى الكسرة، وإمالة الألف نحو الياء، وقد وضعت تحت الحرف في قوله تعالى: ﴿ جَبِّرِنهَا ﴾ ؛ لأن الألف أميلت نحو الياء، واستخدمت للإشهام في قوله: ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَنًا ﴾ وقد وضعت فوق الحرف للدلالة على ضم الشفتين، يريد النطق بضمة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق، ولم يرد ذلك

<sup>(</sup>١) المحكم: ص٨٣،٨٢ بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) انظر فيها: التذكرة لابن غلبون: ٢/ ٤٦٥، التيسير: ص١٣٠،١٢٩، السبعة: ص٣٤٥،
 الإتحاف: ٢/ ١٤١.

إلا مرة واحدة، وكذلك الإمالة، وهما الآيتان السابقتان.

وقد استخدم هذا الشكل أيضًا في المصحف المعلّم، ولكنه فرق بينهما في اللون فقط وضع الإمالة باللون الأسود، والإشهام باللون الأزرق.

## ٩- همزة الوصل والقطع:

همزة الوصل هي التي تثبت في ابتداء الكلام تمكنا من النطق بالساكن، فإذا بدئ بها صارت همزة، وتسقط في درج الكلام لإمكان النطق بالساكن الذي بعدها، حيث إنه أمكن النطق به لوصله بها قبلها.

وكما أسلفنا بأن أتباع أبي الأسود الدؤلي ابتكروا شرطة أو جرَّة متصلة بـألف الوصل من فوق إذا كان ما قبلها مفتوحًا، ومن تحت إذا كان قبلها مكسورًا، وفي الوسط إذا كان قبلها مضمومًا \*\*.

وقول أبو عمرو: وأهل النقط يسمون هذه الجرَّة صلة؛ لأن الكلام الذي قبل الألف التي هي علامته يوصل بالذي بعده فيتصلان، وتذهب هي من اللفظ بذلك. وإنها جعلها نُقَّاط أهل بلدنا \_قديمًا وحديثًا \_جرَّة كالجرَّة التي هي علامة السكون، من حيث اجتمعت ألف الوصل مع الساكن في عدم الحركة في حال الوصل. والنقط كها قدمنا مبني عليه. فلذلك جمعوا بينهما في العلامة. ولو جُعل علامتها دائرة صُغرى لكان حسنًا. وذلك من حيث كانت الدارة عند أهل المدينة ونقاطهم علامة للسكون، وللحرف الساقط من اللفظ. فأما أهل المشرق فإنهم يخالفون أهل المغرب في ذلك، فيجعلون صلة ألف الوصل في الكسر على رأس الألف أبدا، ولا يعتبرون ما قبلها ولا ما بعدها من الحركات مع التنوين وغيره ولا يجعلونها جرَّة، بـل يجعلونها دالًا مقلوبة كالتي يحلَّق بها على الكلام الزائد في الكتب، دلالة على سقوطه وزيادته...

<sup>(</sup>١) الحكم: ص٨٤، كتاب النقط: ص١٤٠.

قال: ومذهب أهل بلدنا أوجه، لما فيه مع ذلك من البيان عن كيفية الحركات، وحال التنوين قبلها، في حال الوصل. وقد استعمل أهل المغرب في الدلالة على كيفية الابتداء بهمزة الوصل، لاضطرار القارئ إلى معرفة ذلك إذا هو قطع على الكلمة التي قبلها فيجعلون فوق الألف نقطة بالخضراء أو اللاز وَرُد ".

واستخدم أهل المدينة الصفرة للهمزة، والحمرة للحركات والسكون والتشديد والتخفيف، واستخدم أهل العراق الحمرة للحركات والهمزات، فبذلك عرفت مصاحفهم.

وقال ابن مجاهد: وقد كان بعض من يحب أن يزيد في بيان النقط، ممن يستعمل المصحف لنفسه، ينقط الرفع والخفض والنصب بالحمرة، وينقط الهمزة المجرّدة بالخضرة، وينقط المشدّدة بالصفرة "، وعلى هذا سار علماء المغرب فنقطوا همزة الوصل بالخضرة، تفريقًا بينها وبين همزة القطع، ولكن علامة همزة الوصل تطورت عند علماء المشرق العربي، فقد طورها الخليل بن أحمد ووضع لها علامة صوتية كتابية، وهي رأس صاد هكذا ( ص ) توضع فوق ألف الوصل دائمًا، وذلك في حالة الرفع والجر والنصب، عكس ما ذهب إليه علماء المغرب، وما فعله الخليل هو المعمول به في ضبط المصاحف.

أما بالنسبة لهمزة القطع، فهي تثبت في ابتداء الكلام وفي درجه.

والهمزة المحققة لم تكن لها صورة كتابية خاصة بها، وإنها يقال لها الألف، وسموها ألفًا لأنها تصور بصورة الألف، فلفظها مختلف، وصورتها وصورة الألف

<sup>(</sup>١) المحكم: ص٨٦،٨٥ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) السابق: ص١٩، ٢٠، ٢٣.

اللينة واحدة، وكان أبو العباس المبرد يعد حروف المعجم ثهانية وعشرين حرف اللينة واحدة، وكان أبو العباس المبرد يعد حروف المعجم ثهانية وعشرين حرف الأولها الباء وآخرها الياء، ويدع الهمزة من أولها، ويقول: الهمزة لا صورة لها، وإنها تكتب تارة واوا، وتارة ياءًا، وتارة ألفًا، فلا أعده مع التي أشكالها محفوظة معروفة، فهي جارية على الألسن موجودة في اللفظ، ويستدل عليها بالعلامات في الخط؛ لأنه لا صورة لها. قال ابن يعيش:

والصواب ما ذكره سيبويه وأصحابه من أن حروف المعجم تسعة وعشرون حرفًا، أولها الهمزة، وهي الألف التي في أول حروف المعجم، وهذه الألف هي صورتها على الحقيقة، وإنها كتبت تارة واوًا وياءً أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيف، ولو أريد تحقيقها لم تكن إلا ألفا على الأصل، نحو: أعلم، أذهب... وأمر آخر يدل على أن صورة الهمزة صورة الألف، أن كل حرف سميته ففي أول حروف تسميته لفظه بعينه. ألا ترى أنك إذا قلت: باء، ففي أول حروفه باء... وكذلك سائر الحروف، وكذلك إذا قلت: ألف، فأول الحروف التي نقطت بها همزة، فدل ذلك أن صورتها صورة الألفوا لهمزة رغم شيوعها في اللغة العربية لم يرمز لها الرسم العربي القديم برمز خاص ككل الأصوات الساكنة. ولتصرف القدماء في الهمزة بالتخفيف – إبدالًا ونقلًا وحذفًا – وتسهيلها بين بين، كتبت بحسب ما تُخفف به، فأحيانًا ألفًا أو واوًا أو ياء، وتسهيلها لم يرمز لها بأي رمز فالرمز الذي نعرفه الآن للهمزة حديث بالنسبة للرسم العثماني ...

<sup>(</sup>١) المقتضب: ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل: ١٢٦/١٠، وراجع الكتاب: ٤/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) الأصوات اللغوية. د. أنيس: ٨٩.

«وأول من وضع رمزَ الهمزة الذي نستخدمه اليوم، هو الخليل بن أحمد» ، وبذلك اكتملت الحروف صورَها بوضع رمز للهمزة يشار به إليها ويعيِّنها.

قال الرضي: استعير للهمزة في الخط العربي، وإن لم تخفف صورة ما يقلب إليه إذا خففت، وهي صورة الواو والياء، ثم يعلم على تلك الصورة المستعارة بصورة العين البتراء هكذا (ء) ليتعين كونها همزة، وإنها جعلت العين لتقارب مخرجيهها، فإن لم تكن الهمزة في موضع التخفيف – وذلك إذا كانت مبتدأ بها – كتبت بصورتها الأصلية المشتركة أعني هذا (١) نحو: إبل وأحد وأحد ".

وقد اصطلح علماء السلف علامة للدلالة على الهمزة، قبل ظهور هذا الرمز، فجعلوا علامة الهمزة – وهي حرف من الحروف – نقطة بالصفراء، حتى تتميز نقطتها من نقط الحركات، وتبين عنهن بلونها المخالف للون الحركات؛ لأن الحركات تكتب بالحمرة. وقد خالف سلف أهل العراق سلف أهل المدينة في ذلك، فجعلوا نقطة الهمزة بالحمراء كالحركات، وما جرى عليه استعمال أهل المدينة من جعلها بالصفراء كما رُوي عن قالون بذلك هو الوجه، وعليه العمل"

وقد استعمل نقّاط المصاحف عدة طرق في نقط همزة القطع مع حروف العلة الثلاث: الألف والياء والواو، وهذه إشارة مجملة لأحكام النقط فيها:

فبالنسبة للألف إذا وقعت الهمزة قبلها، فعلى ضربين: مبتدئة وحشوًا، وتتحرك بالفتح لا غير، وتكون هي إما مبدلة من همزة ساكنة هي فاء من الفعل، نحو قوله: ﴿ وَءَا مَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾، وإما مبدلة من ياء متحركة هي لام الفعل، نحو قوله: ﴿ رَءَا

<sup>(</sup>١) المحكم: ص٦، ١٤٧.

<sup>(</sup>١) العجم: ص١، ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣/ ٣٢١،٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) المحكم: ص١٤٨،١٤٧.

كُوّكِبًا ﴾، وإما زائدة للبناء، نحو قوله: ﴿ وَلَا ءَآمِينَ ﴾، وإما علامة للتثنية، نحو قوله: ﴿ أَن تَبَوّءَ القَوْمِكُمَا ﴾ ، وإما معوضة من التنوين في حالة الوقف، نحو قوله: ﴿ مَعْطَنَا مَلْجَنّا ». فإذا نقط هذا الضرب جعلت الحمزة فيه نقطة بالصفراء في قفا الألف ألم مشكر كلمة قبل الألف المصورة – وحركتها نقطة بالحمراء هكذا ﴿ عُلْ ﴾ ، فممشكر كلمة (عَامن) تكتب هكذا (عامن)، وإذا لحق الهمزة تنوين، فإن الحركة مع التنوين يجعلان معاعلى الألف نفسها دون الحمزة، وهذا الرأي الذي رجحه كها ذكرناه في التنوين. وحشوًا وطرفًا وتتحرك بالحركات الثلاث في الابتداء والطرف، وتتحرك في الحشو وحشوًا وطرفًا وتتحرك بالحركات الثلاث في الابتداء والطرف، وتتحرك في الحشو بالفتح لا غير، وتكون ساكنة أيضًا. مثال من ذلك قوله: ﴿ مَاۤ أَمَرَ اللهُ ﴾ وغير ذلك من باقي الأمثلة؛ فإن هذا الضرب صور إذا نُقط جُعلت الهمزة نقطة بالحمراء فوقها إذا كانت مفتوحة، وتحتها إذا كانت مكسورة، وأمامها إذا كانت مضمومة، وجُعل علامة السكون عليها جرَّة لطيفة، أو دارة صغيرة، إذا كانت ساكنة هكذا ( أمن ).

وإذا وقعت الهمزة بعد الألف، فعلى ضربين: حشوا وطرفًا فقط، وتتحرك بالحركات الثلاث، وتكون الألف قبلها حرف مدَّ ولين، وإمَّا مبدلا من حرف أصلي أو زائدًا للبناء. ومثال المفتوحة المتوسطة قوله تعالى: ﴿ جَآءَكُمُ ﴾ ، والمكسورة: ﴿ كَبَآيِرَ ﴾ والمضمومة: ﴿ أَوْلِيَآؤُهُمُ ﴾ ...الخ.

فإذا نقط هذا الضرب جعلت الهمزة نقطة بالصفراء بعد الألف في السطر، إن لم يكن لها صورة، وحركتُها نقطة بالحمراء من فوقها إن كانت مفتوحة، ومن تحتها إن كانت مكسورة، وأمامها إن كانت مضمومة هكذا ( أن )، وإن صُوَّرت الهمزة ياء جُعلت النقطة بالصفراء في الياء نفسها، وحركتها تحتها، وإن صورت واوا جعلت

النقطة بالصفراء في الواو نفسها، وحركتها أمامها. وهذا نقط أهل المدينة والمغرب، أما أهل العراق فإنهم في الهمزة المبتدئة المفتوحة التي بعدها ألف في اللفظ نحو: ﴿ ءَامَنَ ﴾ وبابه فإنهم جعلوا الهمزة بعد الألف هكذا (أُمن).

وأما بالنسبة للياء؛ فإن الهمزة تقع قبلها وفيها وبعدها.

فأما وقوعها قبل الياء، نحو قوله: ﴿ وَٱلصَّبِينِ ﴾ ، وأما وقوعها في الياء نفسها فتكون حشوًا وطرفًا، ك بالحركات الثلاث وتسكن، نحو قوله: ﴿ وَجَزَّ وُاْ سَيِّعَةً مِثْلُهَا ﴾ ، والمتطر نحو: ﴿ وَإِذَا قُرِئ ﴾ ... إلخ، واما وقوعها بعد الياء، سَيِّعَةً مِثْلُهَا ﴾ ، والمتطر نحو: ﴿ وَإِذَا قُرِئ ﴾ ... إلخ، واما وقوعها بعد الياء، فتكون حشوًا وطرفًا، و حرك بالحركات الثلاث فقط... مثل قوله: ﴿ هَنِيّاً مُرِيّاً ﴾ و﴿ ٱلنّبِيّانَ ﴾ في قراءة نافع بالهمزة، والمتطرفة نحو: ﴿ سِيّءَ بِهِمْ ﴾ ... فإذا نقط الضرب الأول الذي تقع الهمزة فيه قبل الياء جعلت الهمزة نقطة بالصفراء وحركتها نقطة بالحمراء تحتها، بين الحرف المكسور وبين الياء، فيها فيه قبلها كسرة، وبين الألف وبين الياء، فيها فيه قبلها ألف هكذا ( : ٢٠٠٠).

وإذا نقط الضرب الثاني الذي تقع الهمزة فيه في الياء نفسها جُعلت الهمزة نقطة بالصفراء فيها، وجعلت حركتها نقطة بالحمراء من فوقها إن كانت مفتوحة، ومن تحتها إن كانت مكسورة، ومن أمامها إن كانت مضمومة، وجعل على الساكنة علامة السكون هكذا (عِصم على الساكنة علامة السكون هكذا (عِصم على الساكنة على السكون هكذا (عِصم على الله على السكون هكذا (عِصم على السكون هكذا (عِصم على السكون هكذا (عِصم على الله ع

وإذا نقط الضرب الثالث الذي تقع الهمزة فيه بعد الياء جُعلت الهمزة نقطة بالصفراء بعدها في البياض من السطر، وجعلت حركتها نقطة بالحمراء، على ما تقدم. هكذا: (عَرِّمَ ).

أما بالنسبة للواو وموقع الهمزة منها، فهي تقع على ثلاثة أضرب كما تقدم في الألف والياء، سواء تقع قبلها، وفيها نفسها، وبعدها.

فأما وقوع الهمزة قبل الواو فلا يكون إلا حشوًا، ولا تكون الواو إلا ساكنة، وما قبل الواو يتحرك بالفتح والكسر والضم، ويسكن أيضًا، وتختص الهمزة من الحركات بالضم لا غير، نحو قوله: ﴿ كَمَا تَبَرَّءُوا ﴾ ﴿ مُتَكِكُونَ ﴾ ﴿ رُءُوسِمٍ ﴾ ﴿ هِ مَذْءُومًا ﴾، فإذا نقط هذا الضرب جعلت الهمزة نقطة بالصفراء، وحركتها نقطة بالحمراء أمامها، قبل الواو في السطر. ولم تصور الهمزة في ذلك واوا كراهة للجمع بين صورتين متفقتين، فيكون النقط هكذا (..و). وأما وقوع الهمزة في الواو نفسها فيكون حشوًا وطرفًا، وتتحرك في الحشو بالفتح والضم وتسكن، نحو قوله: ﴿ فَلْيُودِ ﴾ ﴿ وَلِيآءَهُ وَ لَيُودِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَعُونُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا المُورِ وَلَهُ وَلَا كَانَتُ مَصُومَةً وَلَهُ وَلَوْكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَوْلُولُ وَلَا كَانَتُ مَصُومَةً وَلَهُ وَلَهُ وَلَا كَانَتُ مَصُومَةً وَلَا كَانتُ مَا عَلَمُهُ السَكُونُ. والنقط هكذا ( فَوْمُ كانتُ ما عليها علامة السكونُ. والنقط هكذا ( فَوْمُ ) .

وأما وقوع الهمزة بعد الواو فيكون حشوًا وطرفًا، وتتحرك في الحشو بالفتح، نحو قوله: ﴿ وَٱلسُّوءَ عَلَى قُوله: ﴿ وَٱلسُّوءَ عَلَى الطرف بالحركات الثلاث، نحو قوله: ﴿ وَٱلسُّوءَ عَلَى الْكَوْبِينَ ﴾ \* ﴿ عَن سُوّء فَإِنَّ ٱللَّهَ ﴾ \* ﴿ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوّءٌ ﴾.

فإذا نقط هذا الضرب جُعلت الهمزة نقطة بالصفراء بعد الواو في البياض، وجعلت حركتها نقطة بالحمراء من فوقها إن نت مفتوحة، ومن تحتها إن كانت مكسورة، ومن أمامها إن كانت مضمومة هم ( فين على ألف المصورة بعدها، وإن لحقها في النصب جعلت الحركة والتنوين نقطتين على الف المصورة بعدها، وإن لحقها في

الحال الرفع والخفض جعلت النقطتان تحتها في الخفض، وأمامها في الرفع ٠٠٠.

وهكذا كانت طريقة كتابة همزة القطع، فقد كانت عبارة عن نقطة، ولولا اختلاف لونها في النقط بأنها تنقط باللون الأصفر لاختلطت بنقط الإعراب، وفي هذا مشقة للكاتب، وربها يحدث لبس في النقط، والسبب في ذلك أيضًا عدم وجود رمز للهمزة دون باقي الحروف، وعندما ابتكر الخليل رمز الهمزة اكتملت الكتابة العربية عدتها، «وجاء هذا الرمز مطابقًا للنطق العربي الفصيح، واستعار الهمز من لهجة تميم، لم يغير شيئًا من الرسم الإملائي الذي شاع واستقر، فاخترع هذا الرمز الجديد، واقتطعه من رأسن العين، ووضعه في الكلمة حيث وجد له حاملًا ؟ فالحامل له في «رأس» الألف، وفي «بثر» الياء، وفي «يؤمن» الواو، وفي «سهاء» لا يوجد؛ فوضع الهمزة لذلك على السطر بلا حامل» «.

## الشكل بين الكراهية والترخيص:

ذكرنا قبل ذلك أن المصحف الشريف كتب في عهد الرسول الشي والصحابة حتى كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه المصحف الإمام، كل ذلك كانت الحروف خالية من نقط الإعجام الذي يميز الحروف المتشابهة بعضها من بعض، ومن نقط الشكل وهو الضبط الإعرابي للكلمة، فلما كثر اللحن في القرآن الكريم استحدث نظام النقط الإعرابي الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي، ثم جاء الخليل بن أحمد وطور هذا الضبط، وأضاف إليه حركات لم تكن موجودة من قبل كما وضحنا ذلك.

والنقط الإعرابي كان الهدف منه الرغبة الصادقة في المعاونة على التلاوة

<sup>(</sup>۱) انظر ذلك بالتفصيل في المحكم: ص١١٩–١٤٥، وراجع كتَّـاب المـصاحف: ص١٤٤– ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: فصول في فقه العربية. د. رمضان عبد التواب: ص٣٠٤.

الصحيحة لكتاب الله عز وجل، والفهم الصحيح له، كما أنه يعد إصلاحًا للكتابة بصورة عامة، وتطورًا اقتضته السليقة اللغوية حتى يتمشى النطق معها، ولكن فكرة الضبط الإعراب – وهو الشكل – في المصحف الشريف قد وجدت من يعارضها من العلماء، وفي نفس الوقت وجدت من العلماء من يستحسن طريقة الضبط ويؤيدها.

ومن أجل ذلك اختلف العلماء في نقط المصحف وضبطه، وظهر في الساحة الإسلامية فريقان؛ فريق يعارض الزيادة على ما أثر مكتوبًا عن الصحابة ولا يجوز لنا أن نخالفه، والفريق الثاني يرخص في إجازة نقط المصحف وشكله، ولكل فريق حجته وأدلته التي اعتمد عليها، وسنورد هذه الأدلة، ثم نقف وقفةً مع كل منها، وإليك أقوال كل فريق:

### المعارضون:

الفريق المعارض يرفض تنقيط المصحف - أي ضبطه -، ويرى في هذه الإصلاحات نيلًا من الصحابة أو طعنًا في أمانتهم وصدقهم، ويرفضون أن يدخل على رسمه شيء، حتى ولو كان هذا الشيء يهدف إلى حسن تلاوة القرآن، وحسن فهم معانيه.

من أجل ذلك يرون تجريد المصحف مما زاد على مرسوم الصحابة؛ لأنهم يرون أن رسم المصحف توقيفي، والضبط في المصحف يعد عملا اصطلاحيًا، وضع من أجل الحفاظ على سلامة النص القرآني نظرًا لضعف السليقة اللغوية، فهولاء المعارضون يرفضون ضبط المصحف خشية أن يزاد عليه مما ليس فيه، ومن أدلة هذا الفريق المعارض قولهم:

«سئل الإمام مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفًا اليوم، أترى أن يكتب على الكَتُبة

الأولى، قال مالك: ولا يزال الإنسان يسألني عن نقط القرآن، فأقول له: أمّا الإمام من المصاحف ما لم يكن فيها، وأما المصاحف فلا أرى أن ينقط، ولا ينزاد في المصاحف ما لم يكن فيها، وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان، وألواحهم فلا أرى بذلك بأسا. قال عبد الله بن عبد الحكم: وسمعت مالكًا، وسئل عن شكل المصاحف فقال: أما الأمهات فلا أراه، وأما المصاحف التي يتعلم فيها الغلمان فلا بأس».

قال السخاوي: والذي ذهب إليه مالك هو الحق، إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن تعلمها الطبقة الأخرى، ولا شك أن هذا هو الأحرى بعد الأخرى؛ إذ في ذلك تجهيل الناس بأولية ما في الطبقة الأولى ".

وروي عن الحسن وابن سيرين" أنهها كانا يكرهان نقط المصاحف.

وروي عن أبي رجاء قال: سألت محمدًا عن نقط المصاحف، فقال: إني أخاف أن يزيدوا في الحروف أو ينقصوا ٠٠٠.

ولعل المقصود برأي الحسن وابن سيرين بالكراهة هنا نقط الإعجام بين الحروف المتشابهة؛ لأن لهما رأينا آخر بجواز ضبط المصحف وشكله، وسنذكره عند رأي المرخصين. والسبب في رفضهم نقط الإعجام أنه يكتب بنفس المداد الذي تكتب به حروف المصحف، فكرهوا ذلك خوفًا من أن يزيدوا في الحروف.

<sup>(</sup>١) المحكم: ص١١، البرهان: ١/٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) التبيان في آدان حملة القرآن للنووي: ص١٥٤،١٥٣.

<sup>(</sup>٣) الحسن هو الحسن البصري، وقد سبقت ترجمته، أما ابن سيرين فهو: محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة البصري، مولى أنس بن مالك، إمام البصرة مع الحسن، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، ومات في تاسع شوال سنة عشر ومائة. غاية النهاية: ٢/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) المحكم: ص١١، كتاب المصاحف للسجستاني: ص١٤١.

وقد وردت الكراهة بنقط المصاحف عن عبد الله بن عمرَ، وقال بذلك جماعة من التابعين، فقد روي عن قتادة إنه كان يكره نقط المصاحف بالنحو. قال الأوزاعي: سمعت قتادة، وكان عربي اللسان يقول: وددت أن أيديهم قطعت يعني من نقط المصاحف " ونقول:

إن الغرض من النصبط الإعرابي في المصحف الهدف منها، طريقة الأداء الصحيح لكتاب الله عز وجل، وصيانته من اللحن والتصحيف فيه، والغاية المرجوة منه فَهُم كتاب الله عز وجل وإدراك معانيه، ولا تتأتى هذه الغاية إلا إذا كان الأداء صحيحًا، ويتحقق ذلك في الضبط الإعرابي، والكلمة إذا تغير إعرابها نظرًا لتحريف أصابها، أدى ذلك إلى تغيير في معناها.

وإذا كان المحافظون يعدّون الضبط الإعرابي زيادة في رسم المصحف وإضافة جديدة لحقت به، وفي هذا مخالفة للمأثور عن الصحابة، أو أنه يعدّ نقصًا في عملهم، فنقول: إن هذا لا يعدّ نقصًا في عملهم، وكيف يجوز ذلك وهو لاء الصحابة هم أحرص الناس على كتاب الله عز وجل، والالتزام بقراءته التي سمعوها من رسول الله على قطوه مشافهة من رسول الله، وحفظوه في صدورهم، وهم الأساتذة الذين تلقى عليهم التابعون؟!

وهذا الضبط الإعرابي الذي عُرف قديمًا بالنقط، لا يعد في حقيقته زيادة في رسم المصحف؛ لأن النبي على لا يرد عنه ما يدل على ذلك، والسنة النبوية تدل على جواز رسم القرآن بأي وجه، وكما ذكرنا بأن النبي على كان يأمر كُتّاب الوحي بكتابة ما ينزل عليه من القرآن فَوْر نزوله، ولم يبين لهم وجهًا معينًا في هذه الكتابة، ولا نهي عن كتابته على وجه مخصوص.

<sup>(</sup>١) كتاب المصاحف: ص١٤٢،١٤١، الحكم: ١، كتاب النقط: ص١٢٩.

وإذا كان المحافظون قد عدّوا الضبط الإعرابي في المصحف زيادة وإضافة جديدة لحقت به، فهي سنة حسنة، عملًا بحديث رسول الله ﷺ الذي رواه جرير عن عبد الله، وفيه قوله:

«مَنْ سَنَّ فِي الإسلام سُنَّة حسنةً، فَعُمِل بها بَعْدَه، كُتبَ له مثل أَجْر من عمل بها، ولا ينقصُ من أجورهم شيء، ومَن سَنَّ في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعدَه، كُتِبَ عليه مثل وِزْرِ من عمِل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء».

قال النووي: فيه حث على الابتداء بالخيرات، وسن السنن الحسنات، والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات... وفي هذا الحديث تخصيص قول على المناه عدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة "".

فهذه سنة حسنة، سنها علماء العربية الأوائل في عصر الصحابة، وأول من بدأ بها وسنها أبو الأسود الدؤلي، حرصًا منه على إعراب القرآن الكريم، وأدائه على الوجه الصحيح، وتيسير قراءته على المسلمين.

يضاف إلى ذلك أن الشكل لا يعد زيادة في رسم المصحف؛ لأنه لا يعتبر حروفًا مستقلة قائمة بنفسها في البناء اللغوي للكلمة القرآنية، وإنها هو جزء من البناء التركيبي للكلمة، فلا تكتمل الكلمة إلّا به.

وعلى هذا فالشكل في الكلمة يمنع من إشكالها، فهو يعين القارئ في كتاب الله عز وجل ويرشده إلى الأداء اللغوي السليم، كما أن الإعراب له أثره في المعنى، فالمعنى متوقف عليه، وبهذا فالحركات مرتبطة بمعاني الكلمات ارتباطًا وثيقًا، ولو أن ما صنعه أبو الأسود الدؤلي في ضبط المصحف فيه مخالفة، لما أقره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، «فحينها سُئل أبو الأسود عمن فتح له الطريق إلى الوضع في

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ٧/ ١٠٤.

النحو وأرشده إليه، فقال: تلقيته من عليّ بن أبي طالب رحمه الله، فلما عرض هذه المسائل على عليّ، قال: «ما أحسن هذا النحو الذي نحوت» ...

ومما يدل على أن الضبط سنة حسنة يجب الأخذ بها تيسيرًا لكل قارئ يقرأ في كتاب الله عز وجل، وأن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يضعوا طريقة خاصة اتبعوها حين بدءُوا نقط المصاحف وضبطها، وإنها هي محاولات تيسيرية فحسب، والدليل على ذلك ما قاله أبو حاتم:

«إن أهل المدينة كانوا ينقطون على غير هذا النقط فتركوه، ونقطوا نقط أهل البصرة. (وهو نقط أبي الأسود، فتركوا نقطهم واتبعوا طريقة أبي الأسود، وكذلك المصاحف العراقية والشامية» ".

وهذا يدل على أنه كانت هناك محاولات تيسيرية لضبط المصحف، وضعها أهل مكة والمدينة، وكل منهم له نقطه الخاص به كما يفهم من كلام الداني السابق، ويفهم منه أن الضبط ليس مكتملاً ، فلما ظهر ضبط أبي الأسود، تركوا نقطهم وأخذوا بنقطه؛ لاشتهاله على الحركات الإعرابية الثلاث – الفتح والضم والكسر – وكذلك التنوين، وسمي بذلك نقط أو ضبط أهل البصرة، ولو أن أهل مكة والمدينة وجدوا في نقط أهل البصرة مخالفة لما تركوا نقطهم وأخذوا به.

ومن خلال ما ذكره هؤلاء المعارضون، لم نجد في أدلتهم سندًا يمنع ضبط المصحف؛ لأن الضبط يمكن القارئ من أداثه على الوجه الذي نزل عليه، دون لحن أو خطأ في ضبط حروفه وحركاته، ولفظه وبنيته، وبناء إعرابه، فالنقط الإعرابي فيه صيانة الأداء القرآني حتى لا يخرج عن الوجه الصحيح له، ولذلك قال الحليمي:

 <sup>(</sup>۱) انظر: طبقات الزبيدي: ص۲۱، معرفة القراءة الكبار: ۱/ ۲۰، غاية النهاية: ۲/۲۲۳.
 (۲) المحكم: ص۸،۷.

«تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه؛ لقول ابن مسعود: جرِّدوا القرآن. وأما النقط فيجوز له؛ لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا، وإنها هي دلالات على هيئة المقروء، فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها» ٠٠٠.

وخلاصة ما تقدم نرى «أن ضبط كلمات المصحف ليس من التنزيل، وأنه حدث في عصر كبار التابعين، وهو من البدع الحسنة، وقد أجازه العلماء؛ لأن فيه تيسيرًا على قراءة كتاب الله العزيز، وإعانة لهم على تلاوته تلاوة متقنة محكمة، وهو من المصالح المرسلة التي سكت الشرع عنها، فلم يأمر بها ولم ينه عنها، وتحقيق المصلحة يقوم مقام الأمر بها، ووقوع المضرة يقوم مقام النهي عنها، وهذه سمة من سمات الشريعة الإسلامية العادلة الرحيمة» ".

# المرخصون:

يرى هذا الفريق أن نقط المصحف وضبطه – سواء بالنقط أو بالحركات – أمر لا بأس به؛ لأن الحروف العربية وحدها ليست مغنية في ضبط الكلام، وفي هذا شيء من التيسير على عباد الله القارئين لكتاب الله عز وجل، حتى لا يقعوا في خطأ أو لحن منه.

وإليك أدلة هؤلاء المرخصين الذين أجازوا ضبط المصحف:

روى الأشعث عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا أن ينقط المصحف بالنحو.

وروي عن محمد بن سيف قال: سألت الحسن عن المصحف ينقط بالعربية، قال: أو ما بلغك كتاب عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أن تفقهوا في الدين، وأحسنوا عبارة الرؤيا، وتعلموا العربية.

<sup>(</sup>١) الإتقان: ٢/٩١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين: ص٢٧ بتصرف.

وروي عن منصور بن زاذان قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا بأس به. وروي عن خالد الحدَّاء قال: دخلت على ابن سيرين، وإذا هو يقرأ في مصحف منقوط. وروى نافع بن أبي نعيم قال: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن شكل القرآن في المصاحف، فقال: لا بأس به.

وقال خلف بن هشام البزَّار: كنت أحضر بين يدي الكسائي، وهو يقرأ على الناس، وينقطون مصاحفهم بقراءته عليهم (١٠).

وقال النووي: قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه، وأما كراهة الشَّعبي والنخعي النقط، فإنها كرهاه في ذلك الزمان خوفًا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع، ولا يمتنع من ذلك لكونه عدثًا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلم يمنع كنظائره مثل تصنيف العلم، وبناء المدارس، وغير ذلك، والله أعلم ".

وقال أبو عمرو الداني: والناس في جميع أمصار المسلمين من لدن التابعين إلى وقتنا هذا على الترخيص في ذلك في الأمهات وغيرها ".

رأى هذا الفريق الذي جوّز نقط المصحف وضبطه أن فيه تيسير على قراء كتاب الله عز وجل، ومصلحة عامة لكل من يقرؤه، وفي ذلك حرص على القرآن نفسه؛ لأن الضبط بالنقط أو بالشكل يحفظه من التحريف والخطأ فيه، وفي ذلك صون للسان ووقاية له من الخطأ، وبهذا تتحقق الغاية المرجوة من الضبط في القرآن الكريم، وهي

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب المصاحف: ص١٤٣،١٤٢، كتاب النقط للداني: ص١٣٠،١٢٩، المحكم: ص١٣٠١٢.

<sup>(</sup>٢) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي: ص١٢٢.

<sup>(</sup>٣) كتاب النقط: ص١٣٠.

فهم القرآن الكريم وإدراك معانيه، والوقوف على شرح مفرداته وألفاظه.

وهناك بعض العلماء أجاز نقط المصحف وضبطه، ولكن مع شيء من التحفظ، ولكنه في النهاية يصير إلى ما صار إليه المجوِّزون، ومن هؤلاء العلماء ابن مجاهد، فقد ذكر السيوطي قوله:

قال ابن مجاهد: «ينبغى أن لا يُشكِّل إلا ما يُشكل» ٠٠٠.

وقال أبو عمرو الداني: «ولا أستجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير ليصورة الرسم، وقد وردت الكراهة بذلك عن عبد الله بن مسعود عن غيره من علماء الأمة، وكذلك لا استجيز جمع قراءات شَتَّى بالوان مختلفة في مصحف واحد بالوان مختلفة؛ لأنه من أعظم التخليط والتغيير لمرسومه، وأرى أن يستعمل للنقط لونان: الحمرة والصفرة، فتكون الحمرة للحركات والتنوين والتشديد والتخفيف والسكون والوصل والمدّ، وتكون الصفرة للهمزات خاصة» اللهمزات خاصة اللهمزات اللهمزات خاصة اللهمزات اللهمزات اللهمزات خاصة اللهمزات اللهمزات خاصة اللهمزات الله

وفي هذا اعتراف من الداني بوجود التمييز بين النص القرآن المجرَّد والحركات الذي تزاد عليه للتوضيح (").

وكلام الداني يرى فيه ضرورة الإبقاء على رسم الحركات المضافة بلون مخالف لكتابة المصحف، وأن يكون النقط على المنهج الذي سلكه أبو الأسود الدؤلي وأتباعه وما سلكه أهل المدينة، وليس على الشكل الذي اخترعه الخليل بن أحمد الذي يسمى شكل الشعر، وابتكر فيه رمزًا لكل حركة من الحركات، قال الداني: وترك استعمال شكل الشعر - وهو الشكل الذي في الكتب الذي اخترعه الخليل -

<sup>(</sup>١) الإتقان: ٢/٢١، المحكم: ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) كتَّاب النقط: ص١٣٠، الحكم: ص١٩، الإتقان: ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح: ص٩٦.

في المصاحف الجامعة من الأمهات وغيرها أولى وأحق، اقتداء بمن ابتدأ النقط من التابعين، واتباعًا للأئمة السالفين "وهذا ما وجدناه عند حديثنا عن تطور الحركات، فقد كان يرجح استعمال أهل المدينة في رسم الحركات.

### ونقول:

إن الضبط الإعرابي الذي وضعه أبو الأسود ليس توقيفيًا، وإنها ظروف الوضع اللغوي — نظرًا لانحلال السليقة اللغوية — هي التي فرضت على علماء المسلمين في هذا الوقت أن يضعوا حدًّا يضبط به الأداء اللغوي، وخاصة في القرآن الكريم؛ لأنهم وجدوا أن هناك عنصرًا جديدًا دخل في المجتمع الإسلامي، ومطلوب منه أن يقرأ القرآن الكريم.

وإذا كان أبو الأسود قد قام بهذا الإصلاح في ضبط المصحف، فهو ممن عاصر بعض أصحاب النبي على وتعلم من على بن أبي طالب وغيره من الصحابة، وهذا الإصلاح الذي وضعه لم ينكره أحد من الصحابة والتابعين، بل أقروه وعملوا به، وسار الناس على إصلاح أبي الأسود حتى جاء الخليل ووضع الإصلاح الأخير للحركات بالإشارة إليها بالرمز، فقد كانت هناك صعوبات تعترض الكاتب، ومن بينها تنوع الأخبار التي يكتب بها، بالإضافة إلى نقط الإعجام، والخلط بينه وبين نقط الإعراب، وغير ذلك مما ذكرناه من قبل، مما دفع الخليل إلى صنيعه، وأصبح الكاتب يكتب بمداد واحد للحروف وإعجامها وضبطها، وفي ذلك مرونة وسهولة على الكاتب، وليس توقيفيًّا، وأنه وسيلة لحفظ المصحف وصيانته من اللحن فيه، فما السبب في تلك استعمال شكل الشعر الذي وضعه الخليل عند أبي عمرو، مادام أنه أضبط وأحفظ للنص القرآني في المصحف من صنيع أبي الأسود؟

<sup>(</sup>١) المحكم: ص٢٢.

وكما هو معروف عن الخليل أنه «كان من الزهاد والمنقطعين إلى العلم، وكان آية في الذكاء، وكان الناس يقولون: لم يكن في العربية بعد الصحابة أذكى منه» ···.

فالإصلاح الذي وضعه الخليل أنقذ الكتّاب والقرّاء من الوقوع في أخطاء كثيرة، وما فعله الخليل يتمشى مع سنة النطور والتدرج التي فطر الله الناس عليها. وكما أسفلنا أن كل إصلاح من الإصلاحات الثلاث له أسباب دعت إليه الحاجة لوجوده، فإصلاح أبي الأسود يعصم اللسان من الخطأ في الإعراب، ولكنه لا يعصمه من الخطأ في التصحيف، ومن أجل ذلك قام نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بنقط الإعجام، وهو الإصلاح الثاني، وفي عهد الخليل وجد الأسباب التي دعته إلى وضع رموز للحركات، ومنها عدم التفريق بين نقط الإعجام والإعراب الحرف، واستعمال لونين أو أكثر في الكتابة، فقام بهذا الإصلاح الذي حفظ الحروف العربية من اللبس والغموض والتحريف والتصحيف قراءة وكتابة، وتحوشي تراكم النقاط واختلاف المداد، وهذا الإصلاح لاقى تأييدًا واستحسانًا عند أصحاب العقول النيّرة؛ لأنه لا يؤدي إلى تغيير في المعنى، ولا يُدخل ما ليس بقرآن في القرآن الكريم، وإنها هو صورة تعين القارئ حتى تمكنه وتدله على هيئة المقروء، فيقرؤه صحيحًا.

ويرى أحد الباحثين أن قول أبي عمرو السابق في ترك استعمال شكل السعر الذي وضعه الخليل فيه تشدد وتعصب من قبل بعض العلماء، وخاصة أهل الأندلس ومن بينهم أبي عمرو. يقول عبد الحفيظ أبو السعود:

«ولكن بعض أصحاب القديم، من الذين ينقمون كل جديد، وينفرون من كل حديث، مها كان فيه خير وصلاح، ويرفضونه رفضًا باتًا، بعض هؤلاء رأوا أن هذا خروج عمًّا ألفَه الناس وارتضوه، وخاصة أهل الأندلس تعصبًا، وحَسدًا للمشارقة

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة: ١/٧٥٥٨،٥٥.

أن يسبقوهم في هذا المضارا ٠٠٠.

وخلاصة ما تقدم أن السبب الذي دفع العلماء إلى ضبط المصحف كان سببًا دينيًّا، وهو خوفهم على كتاب الله عز وجل من أن يتسرب إليه التصحيف والتحريف في النطق به؛ لأن المصحف العثماني \_ وهو المصحف الإمام كما ذكرنا \_ كان خاليًا من جميع أنواع النقط، سواء في إعجام الحروف، أو في ضبطها، وعندما لانت السليقة اللغوية نظرًا لاختلاط العرب بغيرهم وتفشى اللحن، فكر العلماء الغيورون على اللغة وعلى كتابها في وسيلة تحفظ اللسان وتقيه من الخطأ في كتاب الله عز وجل، فأنشئوا الضبط للمصحف، ثم عمموا ذلك في كل نصوص اللغة شعرًا ونثرًا.

<sup>(</sup>١) الخليل بن أحمد: ص١١٠.

رابعًا: اصطلاحات الضبط في المصاحف الحديثة:

تعددت طباعة المصحف الشريف في العصر الحديث، وبعض المطابع استخدمت في طباعة المصحف لونًا واحدًا، والبعض الآخر منها استعملت أكثر من لون نظرًا لتطور وسائل الطباعة، ولكن هذه المصاحف استعملت رموز الضبط القديمة، ولم تضف إليها شيئًا، في حين أن بعضًا منها استعمل أكثر من لون في وسائل الضبط المختلفة للإشارة إلى الرمز التجويدي، ثم ظهر أخيرًا المصحف المعلم الذي احتوى على وضع رموز جديدة للضبط كها سنوضح ذلك.

١ - اصطلاحات الضبط في مصحف المدينة النبوية والأزهر الشريف:

في يوم الثلاثاء ١٤٠٣/٨/١٩ هـ صدر الأمر الملكي الكريم ذو الرقم و يوم الثلاثاء ١٤٠٣/٨/١٩ هـ صدر الأمر الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، باختيار مصحف تجرى طباعته في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي أنشأه لهذا الغرض النبيل، وبعد أن تم اختيار المصحف وتمت مراجعته، صدر الأمر الملكي بتسميته (مصحف المدينة النبوية) تيمنًا باسم هذه البقعة المباركة التي هي مهبط الوحى ومهاجر النبي محمد عليه.

وقد تم تكوين لجنة مراجعة المصحف من علماء مختصين في علموم القرآن وقراءاته واللغة والتفسير، كما ورد في تقرير اللجنة.

وقد قامت اللجنة بمراجعة هذا المصحف الشريف على أمهات كتب القراءات والرسم، والضبط، والفواصل، والوقف، والتفسير، وقد صدر تأييد (الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد) ذو الرقم ٧٩/٥/س المؤرخ في ٣ رمضان ١٤٠٥هـ الذي تضمن دراسة الجهة المختصة بها لهذا المصحف، وتأكد

لديها أنه سليم الرسم والضبط والإخراج ٠٠٠٠.

وقد استخدم في طريقة ضبطه مما قرره علماء الضبط، فاستخدموا المصطلحات التالية:

- (٥) وضع الصفر المستدير فوق حروف العلة يدل على زيادة ذلك الحرف، فلا
   ينطق به في الوصل ولا في الوقف، نحو: ﴿ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴾.
- (ح) رأس خاء صغيرة بدون نقطة فوق أي حرف يدل على سكون ذلك الحرف، وعلى أنه مظهر بحيث يقرعه اللسان، نحو: ﴿ مِّنْ خَيْرٍ ﴾، ﴿ قَدْ سَمِعَ ﴾
- (م) وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية من المنوَّن، أو فوق النون الساكنة بدل السكون مع عدم تشديد الباء التالية، يدل على قلب التنوين أو النون ميهًا، نحو: ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ .

22 يرتركيب الحركتين (ضمتين أو فتحتين أو كسرتين) يدل على إظهار التنوين، نحو: ﴿ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾.

وتتابعها هكذا (تع ي مع تشديد التالي يدل على الإدغام الكامل، نحو: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ بِنِ نَاعِمَةٌ ﴾، ﴿ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾، ﴿ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ .

وتتابعها مع عدم التشديد يدل على الإدغام الناقص، نحو: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِنْ ﴾، ﴿ وَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ أو الإخفاء، نحو: ﴿ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ سِرَاعا ذلك، ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴾ فَيَرَامِ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: مصحف المدينة النبوية، وراجع فيه قرار اللجنة ص:ك، ل، م.

(اوك ) الحروف الصغيرة هي (الألف والواو والياء والنون) تدل على أن هذه الحروف كانت متروكة في المصاحف العثمانية مع وجوب النطق بها، نحو: ﴿ ذَالِكَ الْحَيَّابُ ﴾، ﴿ وَكَذَالِكَ ثُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

«وعلماء الضبط قديمًا كانوا يكتبون هذه الأحرف بالحمرة في المصاحف القديمة، ليعرفوا القارئ حقيقة اللفظ» (٠٠٠).

(س) إن وضعت تحت الصاد دلّ على أن النطق بالصاد أشهر، وإن وضعت فوق الصاد دل على أن النطق بالسين أولى.

(سم) وضع علامة المدّ هو فوق الحرف للدلالة على لزوم مدّه مدًّا زائدًا في المدّ الأصلي الطبيعي.

(٥) وضع هذا الرمز تحت الراء في قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِنْهَا ﴾ يدل على إمالة الفتحة إلى الكسرة، وإمالة الألف إلى الياء. وكان النقَّاط يضعونها دائرة حمراء قبل ذلك (أي نقطة دائرية بالحمرة)، ثم استحدث هذا الرمز.

كما استخدم هذا الرمز السابق ( ۞ ) فوق آخر الميم قبيل النون المشددة من قوله تعالى: ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ﴾ للدلالة على الإشهام، وهو ضم الشفتين.

(•) نقطة مدورة مسدودة توضع نوق الهمزة الثانية من قوله تعالى: ﴿ ءَأُعْجَمِي الله على الله على تسهيلها بين بين، أي بين الهمزة والألف.

(س) وضع حرف السين فوق الحرف الأخير في بعض الكلمات يدل على السكت على ذلك الحرف في حال وصله بها بعده، سكتة يسيرة من غير تنفس، نحو: ﴿ عِوَجَا ۖ ﴾. علامات الوقف

<sup>(</sup>١) انظر: كتَّاب النقط للداني: ص١٤١.

- (م) علامة الوقف اللازمة.
- (لا) علامة الوقف المنوعة.
- (ج) علامة الوقف الجائز جوازًا مستوي الطرفين.
  - (ك) علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى.
  - (فل) علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى.
- ( ... .. ) علامة تعانق الوقف بحيث يكون إذا وقف على أحد الوضعين لا يصح الوقف على الآخر '' وهذه العلامات كلها قديمة.

تلك هي علامات الضبط في مصحف المدينة النبوية، وهي كـذلك بعينهـا في مصحف الأزهر الشريف (٠٠).

وكانت هذه العلامات تكتب في المصحفين بالمداد الأسود، وهو اللون الذي تكتب به الحروف، لعدم توفر الألوان الأخرى في المطابع، في حين أن المصحف المعلم استخدم عدة ألوان في وضع رموز علامات تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، لتوفر هذه الألوان في المطابع الحديثة الآن، مما يلفت نظر القارئ إلى إمعان نظره، وتدبر فكره، لكي ينتبه إلى ذلك، وهذا يعدُّ اتباعًا لعمل نقاط المصاحف في أول استخدام النقط، حينها كانوا يستخدمون لونًا نخالفًا للضبط بالحركات غير لون المداد الذي كتبت به الحروف.

ويؤخذ على الاصطلاحات في مصحفي المدينة والأزهر، عدم الإشارة فيهما إلى علامة ألف الوصف، فهي لم تذكر في اصطلاحات الضبط فيهما في تعريف المصحف، وهي رأس صاد هكذا (ص) توضع فوق الألف، لتدل على أنها ألف

<sup>(</sup>١) راجع مصحف لمدينة النبوية (الملك فهد)، ص: ج، د، هـ، و، ز، ح، ي.

<sup>(</sup>٢) راجع مصحف الأزهر الشريف، ص: هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك.

وصل لا تنطق، فإذا وقف قبلها وابتدأ بها صارت همزة، وقد أشار إليها المصحف المعلم ضمن الرموز والعلامات.

٢- اصطلاحات الضبط في مصحف التجويد بالرسم العثماني:

هذا المصحف طبعته مؤسسة الإيهان ببيروت سنة ١٤٠٢ هـ واستخدمت فيه الرموز القديمة المستعملة في مصحفي المدينة النبوية والأزهر الشريف كها هي، ولكن هذه الطبعة استفادت من جهود الدكتور: محمد حسن الحمصي في أمرين هما:

١- الرمز التلويني لتعليم أحكام التجويد، مطبقًا على المصحف بكامله.

٢- وضع بحث مختصر لأحكام التجويد، يستفيد منه القارئ في تعلم
 الأحكام، (موضوعًا في نهاية المصحف).

والجديد في هذا المصحف هو الاستفادة من معطيات الطباعة الحديثة، لتمييز أحكام التجويد، وعلامات الوقف، فاستعمل فيه الرمز اللوني التالي:

### أ\_أحكام التجويد:

(م) ميم حمراء صغيرة فوق الكلمة لتدل على وجود حكم الإقلاب.

(س) شدة حمرا فوق النون والميم لتدل على وجود حكم الغنة فيهما.

(سم) شارة مد حمراء فوق الحرف، لتدل على أن حكم المد هو المتصل (ويمد على و حركات وجوبًا على الرأي السائد بين علماء الشام).

(س) شارة مد خضراء فوق الحرف للدلالة على أن حكم المد هو المنفصل (ويمد ٤ أو ٥ حركات على الرأي السائد بين علماء الشام، ووفقًا لاختلاف القراءات) ويجوز مده حركتين من غير طريق الشاطبية.

(\_\_\_ ن م) التنوين أو النون أو الميم بالأحمر للدلالة على جود حكم الإدغام فيها. (\_\_ ن م): التنوين أو النون أو الميم بالأخضر للدلالة على وجود حكم الإخفاء فيهما.

- (ـــن م): التنوين أو النون أو الميم بالأسود للدلالة على وجود حكم الإظهار فيهما. (حَمَ فَ): (الياء المردودة والواو) باللون الأخضر للدلالة على أن حكم المدّ هو الصلة الكبرى (ويمد ٢- ٤- ٥ حركات)، بينها أبقينا اللون الأسود (و) للصلة الصغرى.
- (م) شارة مد مركبة من اللونين الأحمر والأخضر للدلالة على أن حكم المد هو اللازم (ويمد ٦ حركات).
- (سے) شارة مد مركبة من اللونين الأحمر والأزرق للدلالة على أن حكم المد هو الفرق (يمد ٦ حركات).
- (ا\_و\_ى\_ا): أحرف العلة والألف الحنجرية باللون الأسود للدلالة على المد الطبيعي (حركتان).
- (ح): استعمل هذا السكون باللون الأخضر للدلالة على القلقة، استعمل اللون الأزرق للحروف التي لا تلفظ (واللام الشمسية ومالا يلفظ في حالة الوصل) وكراسي المد والهمز التي تخالف قواعد الرسم المتبعة اليوم.

### تنبيهات:

- ١- إن همزة الوصل (أ) كتبت باللون الأزرق على أنها لا تلفظ في درج الكلام،
   غير أنه إذا بدئ بها الكلام لفظت، وفي هذا المصحف اعتمدوا في إشارتهم
   على المتابعة وليس الوقف.
- ٢- ( آل ) التعريف الداخلة على اللام تكون لامها شمسية لا تلفظ، ولكنها قد تدغم باللام الأصلية في القرآن ولذلك لم يجز \_ في هذه الحالة \_ تلوينها بالأزرق، مثل (أليل).
- ٣- اعتمدت أحكام التجويد في هذا المصحف على حالة الدرج دون الوقف؟ لذلك إذا وقف القارئ على رأس الآية أو سواه، فيجب عليه الانتباه إلى ما قد يطرأ من أحكام، كالمد العارض للسكون، ومد اللين، ومد العوض.

٤ - عندما تكون النون المدغمة باللام محذوفة نكتفي بتلوين الشدة بالأخضر بدلًا من النون المدغمة المحذوفة.

ب: علامات الوقف:

استعمل اللون الأحر لعدم الوقف (لا): للنهي عن الوقف، (صل): عدم الوقف أفضل.

استعمل اللون الأخضر لجواز الوقف (ج) لجواز الوقف عنده، ( ... .. ) لجواز الوقف على أحد الموضعين، فإذا وقف على أحدهما لا يقف على الآخر.

استعمل اللون الأسود للوقف (م) للزوم الوقف عنده، (ظ ) الوقسيف أفضل (٠٠٠).

تلك هي رموز الضبط المستعملة في هذا المصحف، وهي علامات قديمة، وليس فيها من جديد عن مصطلحات مصحف المدينة النبوية ومصحف الأزهر الشريف سوى استخدام الرمز التلويني لبيان أحكام التجويد، وبيان مقدار المد اللازم الذي يمد ست حركات من خلال علامة المد المركبة من اللونين الأحمر والأخضر، وكذلك علامة المد المركبة من اللونين الأحمر والأزرق للدلالة على أن حكم المد هو الفرق (يمد ست حركات).

بالإضافة إلى ذلك إشارته إلى القلقلة الخفيفة التي وضع لها سكونًا باللون الأخضر مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ ۚ قَدْ جِئْنَكَ ﴾ (طه: ٤٧)، فالياء في ﴿ تُعَذِّبُهُمْ ﴾ والدال في ﴿ قَدْ ﴾ وضع عليهما سكونًا باللون الأخضر بدلاً من أن يضعه باللون الأسود ليدل بذلك على الإمالة الخفيفة.

وبالنسبة لبقية مصطلحات الضبط الأخرى، فهو لم يتحدث عنها ولم يضعها في

<sup>(</sup>١) انظر: مصحف التجويد: ص٦٠٨، ٦٠٩.

اصطلاحات الضبط التي تحدث عنها في نهاية المصحف، ولكنه وضعها في داخل المصحف وذلك مثل:

- الصفر المستدير: الذي يوضع فوق حرف العلمة للدلالة على زيادة ذلك الحرف في الوصل والوقف، وضعه باللون الأزرق، وكذلك الصفر المستطيل.

- السكون: وضعه باللون الأسود، وذلك إذا كان الحرف المشكل به ليس من حروف القلقلة، وإذا كان من حروف القلقلة وضعه باللون الأخمضر، رأس خاء صغيرة بدون نقطة.

النقطة المسدودة: وهي علامة الهمزة المسهلة، وهذه النقطة توضع فوق الهمزة كقوله: ﴿ ءَأُعجمي ﴾ وضعها باللون الأسود.

- السين التي توضع فوق بعض الكلمات للدلالة على السكت، وضعها باللون الأسود. وكذلك السين الأخرى التي إن وضعت فوق الصاد دل على أن النطق بالسين أولى. وإن وضعت تحت الصاد دل على أن النطق بالصاد أولى، نحو قوله: ﴿ ٱللَّهُ صِّبِطِرُونَ ﴾ قد وضعها باللون الأسود.

(\$) استخدم هذا الرمز في إمالة الألف نحو الياء، ووضعه بـاللون الأسـود تحت الحرف.

كما استخدم هذا الرمز أيضًا للإشمام أو الرَّوْم ووضعه فوق الحرف باللون الأسود كذلك. وهذه كلها علامات قديمة.

فكل ما هو مستخدم في هذا المصحف من علامات هي رموز قديمة ليس فيها شيء من الابتكار والتطوير، والفارق بين هذا المصحف ومصحفي المدينة والأزهر هو الرمز التلويني، نظرًا لتوفير اللون وتعدده في وسائل الطباعة الحديثة.

٣- اصطلاحات الضبط في مصحف التجويد ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرِّبِيلاً ﴾:

هذا المصحف قامت بإصداره دار المعرفة بدمشق في ٢٦/ ٤/ ١٩٩٤ م، بعد موافقة المفتي العام للجمهورية العربية السورية عليه، ثم صدرت موافقة الأزهر الشريف الممثلة في قرار مجمع البحوث الإسلامية بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم (مصحف التجويد) ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً ﴾ بتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٢٠ هـ الموافق ٨/ ٩/ ١٩٩٩ م.

كما قامت رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية بتدقيقه، وكذلك وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالأردن، وصدر الإذن بطبعه.

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء، وقام بتنفيذ العمل في هذا المصحف الدكتور محمد حبش. أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق.

وفيها يلي توضيح وبيان لمنهج الضبط الذي استخدم في هذا المصحف، ويمكن أن نجمله في نقطتين:

الأولى: استخدم في مصحف التجويد ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلاً ﴾ جميع مصطلحات الضبط المستعملة في مصحف المدينة النبوية والأزهر الشريف بكاملها، سواء فيها يتصل بعلامات الوقف أو اصطلاحات الضبط الأخرى، وكتبت هذه المصطلحات فيه باللون الأسود ما عدا الرموز الآتية، فقد كتبت بألوان أخرى، وهي:

م: رسم الميم الصغيرة باللون الأخضر للدلالة على وجود الإقلاب.

": رسم التنوين باللون الأخضر للدلالة على الإخفاء.

~: وضع علامة المد باللون الأحمر للدلالة على لزوم المد.

وباقي اصطلاحات الضبط استعملها كما هي ولم يضف إليها شيئًا وهي رموز قليمة. والنقطة الثانية: وهي تتمثل في استخدام الألوان المختلفة للدلالة على الأحكام التجويدية، كالمدّ، والغنة، والإدغام بغنة، والإخفاء، والإقلاب، وغيرها من الأحكام، وبيان ذلك كالتالي:

- اللون الأحمر الغامق • يرمز إلى مواضع المد اللازم، ويمد ست حركات لزومًا ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريبًا مثل: حآجّك، آلم.

اللون الأحمر القاني (الفاتح) • يرمز إلى مواضع المد الواجب، ويمد أربع أو خس حركات ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية). مثل: ﴿ ٱللَّمَاءَ ﴾، ﴿ يَتَأَيُّهَا ﴾، ﴿ مَالَهُ رَأَخْلَدَهُ رُ ﴾ .

اللون الأحمر البرتقالي • يرمز إلى مواضع المد الجائز، ويمد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازًا، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين مثل: عَظِيم، خَوَف.

اللون الأحمر الكموني • يرمز إلى بعض حالات المد الطبيعي ومدّ الصلة الصغرى، ويختص بها ترك كتَّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثهاني وألحقه علهاء الضبط فيها بعد، وقد ميزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدها حركتين مثل: ﴿ بِقَدَرِ ﴾، ﴿ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴾ .

اللون الأخضر • يرمز إلى موضع الغنة، ويشتمل هذا اللون على الآتي:

الإدغام بغنة، مثل من عمل، ﴿ عَذَابًا مُهِينًا ﴾، وقد لوَّنًا الحرف المدغم فيه؛ لأن الغنة عليه.

الإخفاء، مثل: أنتَ، عليمًا قديرا. وقد لوَّنًا هنا النون والتنوين؛ لأن الغنة عندهما. الإقلاب مثل: مِن بَعْدُ. سميعا بصيرا. وقد لوَّنًا الميم المرسومة فوقه؛ لأن الغنة عليها. النون والميم المشددتان. مثل: إنَّ، ثُمَّ.

اللون الرمادي • يرمز إلى بعض ما لا يُلفظ من حروف القرآن الكريم، وهو نوعان: أولًا: ما لا يلفظ مطلقًا:

١ - اللام الشمسية: ﴿ ٱلشَّمْسُ ﴾ . ﴿ ٱللَّغُو ﴾ .

٢- المرسوم خلاف اللفظ: ﴿ زَكُوٰةٍ ﴾ .

٣- ألف التفريق (الجماعة): ﴿ آذَّكُرُوا ﴾ .

٤ - همزة الوصل داخل الكلمة: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ .

٥ - كرسي الألف الحنجرية: ﴿ نَجُّنَّهُمْ ﴾ .

٦- الإقلاب داخل الكلمة: ﴿ فَأَنْبَتْنَا ﴾ .

ثانيًا: ما لا يلفظ من الأحرف المدغمة والمنقلبة:

١ - النون والتنوين المدغمان: ﴿ مَن يَعْمَلُ ﴾، ﴿ عَذَابًا مُّهينًا ﴾ .

٢- النون المنقلبة ميها: ﴿ مِنْ بَعْدِ ﴾ .

٣- الحرف المدغم إدغامًا متجانسًا: ﴿ أَثْقَلَت دَّعُوا ﴾ .

٤ – الحرف المدغم إدغامًا متقاربًا: ﴿ قُل رَّبِّ ﴾، ﴿ خَلُّفكُم ﴾ .

وأما ما يجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله.

اللون الأزرق الغامق • يرمز إلى تفخيم الراء: مثل: ﴿ قُرَيْشٍ ﴾، ﴿ قَدِيرًا ﴾ .

اللون الأزرق الفاتح يرمز إلى موضع القلقلة على حروف: (ق، ط، ب، ج، د) الساكنة،

مثل: ﴿ أُوِ آدْعُواْ ﴾ أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي، مثل: ﴿ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ ٣٠.

هذه اصطلاحات الضبط في هذا المصحف، وبقية المصطلحات أشار إليها في مواضعها في سياق المصحف ولم يشر إليها في اصطلاحات الضبط، وذلك كعلامة

<sup>(</sup>١) انظر: مصحف التجويد. ط. دار المعرفة: ص٥٠،٤٩.

الهمزة المسهلة وهي نقطة مسدودة توضع فوق الهمزة، وكذلك رمز الإشهام والرَّوْم والإمالة، وهو شكل معين هكذا (٥) يوضع أسفل الحرف في الإمالة، وفوق الحرف في الإشهام أو الرَّوْم.

تلك هي الرموز والمصطلحات المستخدمة في هذا المصحف للضبط، ونستطيع أن نقول بأنه استخدم كل مصطلحات وعلامات الضبط التي أقرت من قبل، ثم استخدم مجموعة من الألوان المتعددة كالأحر بأنواعها والكموني والأخضر والرمادي والأزرق بنوعيه للدلالة على الأحكام التجويدية، وكتابة الحروف التي بها أحكام بهذه الألوان، كل لون له حكم خاص به كها وضحنا ذلك، وجعل في أسفل كل صفحة من صفحات المصحف كشاف توضيحي لهذه الألوان باستخدام مجموعة من الدوائر الملونة بالألوان المذكورة، ليعرف القارئ حكم الحروف التي كتبت بهذه الألوان، وليست الدوائر مرسومة بشكل هندسي فوق أو تحت الكلهات في سياق النص. وفي النهاية نقول: إن هذه الطريقة استخدم فيها درجات متقاربة للون الواحد، وهذا قد يؤدي إلى لبس أو اختلاط في بعض الأحكام عند القارئ، فهي طريقة يشوبها أيضًا الغموض وعدم الوضوح التام، بعكس طريقة المصحف المعلم الذي وضع لكل حكم رمزًا مستقلًا بنفسه يختلف عن غيره، كها سنوضح ذلك.

# ٤ - المصحف المعَلَّم:

ظهر هذا المصحف بالمملكة العربية السعودية بإشراف الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوّح مؤسس ومدير دار الوسيلة للنشر والتوزيع، وظهرت الطبعة الأولى منه بجدة 1٤٢١هـ - ٢٠٠١م. وعنوانه: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم «المصحف المعلّم بتجويد الحروف ومعرفة الوقوف».

وهو يحتوي على شرح مفصل لأحكام التجويد ومعرفة الوقوف، ومصحف تعليمي عليه شرح بدقة متناهية، وأسلوب مبتكر تفاصيل أحكام التجويد، ويتعرف على هذه الأحكام من خلال رموز مبتكرة، تساعد القارئ على حفظ وترتيل القرآن الكريم وإجادة القراءة الصحيحة له.

وهذه الرموز تعد التطوير الثالث للضبط المصحفي، وذلك دون مساس بالرسم العثماني المجمع عليه من أثمة هذا الفن. (كما ورد في تقرير اللجنة).

وهذا التطوير يعد الثالث من حيث الضبط الإعرابي والأدائي للقرآن الكريم، فقد سبقه مرحلة النشأة (وهي مرحلة أبي الأسود)، ثم مرحلة الخليل بن أحمد التي وضع فيها رموزًا للحركات، وإذا أضفنا مرحلة الإعجام في الحروف المتشابة التي قام بها نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، فإن التطوير الذي ظهر في المصحف المعلم يعد الرابع؛ لأن اللحن في القرآن الكريم لم يكن مقصورًا على الإعراب فقط، وإنها شمل أيضًا التصحيف والتحريف في الحروف المتشابهة، وقد وضحنا ذلك من قبل، مع ذكر النهاذج التي تؤكد ذلك.

والمصحف المعلَّم قام به مجموعة من المختصين في علوم القرآن واللغة، بدعوة كريمة من دار الوسيلة للنشر والتوزيع بجدة، وقد قررت اللجنة "، أن كتاب

<sup>(</sup>١) شكلت اللجنة من كل من السادة:

أ. د/ عبد الفتاح عبد العليم البركاوي. أستاذ أصول اللغة بكلية اللغة العربية بالأزهر "مشرفًا عامًا".

أ. د/ عبد الغفور محمود مصطفى جعفر أبو الخير. أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة "مقررًا".

أ. د/ جودة محمد المهدي. أستاذ التفسير وعميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر "عضوًا".=

الوسيلة لترتيل القرآن الكريم يحتوي في مقدمته على شرح مفصل لقواعد الترتيل التي تتضمن أحكام التجويد، وتكشف عن مواضع الوقف وأحكامه وكيفياته، وقد تلا ذلك مصحف تعليمي يتضمن وضع رموز جديدة تشير إلى هذه الأحكام التجويدية التي تعين المعلم على الأداء المجوّد لألفاظ القرآن الكريم.

وقد تضمن هذا المصحف (في الهامش) بيان الأحكام التجويدية المترتبة على الوقف في المواضع التي يلزم فيها هذا الوقف أو يجوز، وإضافة إلى ذلك بيان الأحكام التجويدية التي تقترن بوصل رءُوس الآي بها بعدها، والتي يسقط العمل بها في حالة الوقف على أواخر الآيات الكريمة أو عند علامات الوقف ...

ويمتاز هذا المصحف المعلم بالدقة في وضع الأحكام التجويدية وبيانها، وتوضيح مواقف المدّ والإدغام والإخفاء والإقلاب، ووضع رموز جديدة للقلقلة

<sup>=</sup>أ. د/ سامي عبد الفتاح هلال. أستاذ القراءات وعلوم القرآن، ووكيل كلية القرآن الكريم "عضوًا".

أ. د/ محمد حسن جبل. أستاذ الدراسات العليا بكلية القرآن الكريم، وعميد كلية اللغة العربية بالمنصورة سابقًا "عضوًا".

أ. د/ عبد الغفار حامد هلال. أستاذ أصول اللغة وعميد كلية اللغة العربية بالقاهرة سابقًا
 "عضوًا".

أ. د/ أمين محمد فاخر. أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعميد الكلية "عضوًا".

أ. د/ محمد محمد محمد سعيد. أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة "عضوًا".

أ. محمد عبد العزيز واصل. موجه أول العلوم العربية بالأزهر الشريف "عضوًا".

أ. عبد الحميد عبد العليم البركاوي. تخصص قراءات "أمين سر اللجنة".

<sup>(</sup>١) انظر: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم. تقرير لجنة المراجعة النهائية.

والتفخيم والترقيق، وغير ذلك من الرموز التي وضعت لتمكين القارئ في كتاب الله عز وجل حتى يصل به «إلى القراءة الجيدة، والتلاوة الحقّة لكتاب الله، والمحافظة على ذلك المستوى الأدائي المتوارّث عن رسول الله ﷺ، والمراقبة الصادقة لكل ما يمت بصلة إلى الأداء القرآني، حتى لا ينحرف به أحد، أو يضل فيه عن السبيل»…

واعتمد المصحف المعلّم على وضع رموز للدلالة على أحكام تجويد الحروف ومعرفة الوقوف بهدف شرح أحكام الترتيل، واتخذ من تعريف علي بن أبي طالب الترتيل بأنه «تجويد الحروف ومعرفة الوقوف» قاعدة علمية وأساسًا للمنهج الذي سار عليه، حيث اعتمد هذا المنهج على وضع رموز مميزة لأحكام التجويد، حيث دونت هذه الرموز فوق أو أسفل حروف كلهات القرآن الكريم للدلالة على أحكام التجويد، وفي أسفل صفحات المصحف يوجد كشاف يوضح معاني هذه الرموز وأحكامها عند الوصل والوقف، كها دُوِّن في الهامش الأحكام التجويدية التي تنتج عند الوقف وأتاح هذا العمل أن يكون القارئ لكتاب الله عز وجل متمكنًا من فن علم التجويد، مليًا بقواعده اللازمة، مثل نجارج الحروف وصفاتها ومعرفة مواضع علم التجويد، حتى يصبح ماهرًا في ترتيل القرآن الكريم.

وقد تلا المصحف التعليمي تفصيل وتعريف برموز علامات أحكام التجويد مثل المدّ والإدغام والغنة والإخفاء... إلخ، وتعريف برموز أحكام معرفة الوقوف، مثل علامات الوقف والوصل، ثم بيان الأحكام التجويدية التي تنتج عند الوقف، وبيان علامات الضبط التي أبقى عليها مع إبرازها بلون عميز في المتن وفي الكشاف

 <sup>(</sup>١) أصوات العربية والقرآن الكريم منهج دراستها وتعليمها عند مكي بن أبي طالب. د.
 عبد الله ربيع، ص٢٣٩.

التوضيحي".

وسوف أتناول بالتفصيل هذه الرموز ومعانيها والأحكام التجويدية التي تشير إليها. وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية بالموافقة على ذلك المصحف، وعدّه أحدث برنامج لتحفيظ وترتيل القرآن الكريم للكبار والصغار وخاصة في البلدان غير الناطقة باللغة العربية، فهو يحتوي على مجموعة متميزة تساعد الكبار والصغار على حفظ وترتيل القرآن الكريم، من خلال المصحف المعلم الذي يحتوي على رموز علامات تجويدية جديدة، وشرح كامل لهذه العلامات على هامش الصفحة تساعد القارئ على القراءة بالتجويد، بالإضافة إلى الجهاز المعلم الذي يساعد المتعلم على حفظ القرآن، من خلال برنامج تم إعداده لهذا الغرض من خلال صوت القارئ والمقارنة بينه وبين صوت المقرئ وإعادة التكرار لأكثر من مرة، بالإضافة لكتابين: والمقارنة بينه وبين صوت المقرئ وإعادة التكرار لأكثر من مرة، بالإضافة لكتابين:

(١) انظر: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٢) انظر: نص القرار في الطبعة الثانية من كتاب الوسيلة لترتيل القرآن الكريم، وفي جريدة صوت الأزهر.

تعريف رموز علامات تجويد الحروف ومعرفة الوقـوف والـضبط في المصحف المعلّم:

إن الهدف المنشود من هذا الإصلاح الجديد، تعريف القارئ في كتاب الله عز وجل معرفة الأحكام اللازمة له، حتى يكون ماهرًا في قراءته على الوجه المرضي المأثور عن رسول الله وسحابته، كما أن من فوائده أن هذه الأحكام وجدت على هامش المصحف، كما وجدت الرموز التي يدل كل رمز منها على حكمه فوق أو أسفل الحروف داخل صفحات المصحف في المتن، وفي هذا إحكام للنطق، وإعطاء كل حرف حقه من الصفات اللازمة له، ومعونة أيضًا للقارئ على تجويد ألفاظ القرآن الكريم. قال ابن الجزري:

«فليس التجويد بتمضيغ اللسان، ولا بتقعير الفم، ولا بتعويج الفم، ولا بتعويج الفم، ولا بترعيد الصوت، ولا بتمطيط السدّ، ولا بتقطيع المدّ، ولا بتطنين الغنات، ولا بحصرمة الراءات؛ قراءة تنفر عنها الطباع، وتمجُّها القلوب والأسماع، بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة، التي لا مضغ فيها ولا لَوْك، ولا تعسّف ولا تكلف، ولا تصنع ولا تنطع، ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء»…

ولكي تتم القراءة الحلوة اللطيفة الموجودة في الأداء القرآني، جاء المصحف المعلّم واستخدم الرموز التي استعملها علماء الضبط في القرآن الكريم، واستحدث رموزًا أخرى جديدة لم تعرف قبل ذلك، مصممة بألوان خاصة لكل حكم من أحكام التجويد، وإليك بيان هذه الرموز مفصلًا:

<sup>(</sup>۱) النشر: ۱/۲۱۳.

علامات وضعت فوق الحروف:

علامات الله الفرعي:

المد الفرعي هو إطالة زمن النطق بحروف المد واللين (اوى) قبل الهمزة أو الحرف الساكن.

(أ) حركات المد العارض بسبب السكون الناشئ عن الوقف: ومقداره من حركتين إلى ست حركات ويصبح مدًّا طبيعيًّا، أي بمقدار حركتين عند الوصل.

(2) حركات المد المتصل والمنفصل: ومقداره من أربع إلى خمس حركات. المد المتصل: ما جاء بعد حرف المد همزة في كلمة واحدة، ويصبح بمقدار ٤-٦ عند الوقف على الهمزة وعلامته (3).

المد المنفصل: ما جاء بعد حرف المد همزة في كلمتين ويصبح مدًّا طبيعيًّا بمقدار حركتين عند الوقف وعلامته ماعدا الوقف على هاء الكناية فيكون بالسكون.

(أللك عركات المد اللازم: ومقداره ست حركات: وهو كل مدّ جاء بعده ساكن أصلى (وصلًا ووقفًا) في كلمة واحدة سواء للتضعيف أو غيره.

علامات وضعت تحت الحروف:

علامات خاصة بالإدغام والغنة والإدغام بغنة:

الإدغام: هو إدخال حرف ساكن في آخر متحرك بحيث يصيران حرفًا مشددًا مثل الثاني، ورموزها كما يلي:

(د) الإدغام: لإدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء، وكذلك إدغام

 <sup>(</sup>١) وضعنا في نهاية البحث صورة من جدول الرموز توضح هذه المصطلاحات، نظرًا لعدم
 توافر الإمكانيات اللازمة في المطبعة، كما وضعنا نماذج من المصحف المعلم.

المثلين (الله المتقاربين والمتجانسين (إذا سكن أولهما وتحرك الثاني)، وهذا النوع لا تصحبه غنة، ويسقط عند الوقف.

- (غ) الغنة وهي خاصة بالنون والميم المشددتين ومقدارها حركتان، وهي ثابتة وصلًا ووقفًا.
- (د) غ: إدغام مصحوب بغنة: وهو خاص بإدغام النون الساكنة أو التنوين في حروف (ينمو)، وإدغام الميم في ميم مثلها، ويسقط عند الوقف.

علامات الإخفاء والإقلاب والقلقلة والترقيق:

كالإخفاء: وهو النطق بالحرف بصفة بين الإدغام والإظهار مع بقاء الغنة، وله موضعان:

١ - النون الساكنة إذا جاء بعدها أحد حروف الإخفاء المجموعة في أوائل ألفاظ الست:

صِفْ ذَا نُسَا كَمْ جَادَ شَخْص قَدْ سَما

دُمْ طَيِّب إِذْ فِي تُقدى ضَع ظَالما

٢ - الميم الساكنة إذا جاء بعدها الباء، سواء أكانت الميم أصلية أو مقلوبة
 (مبدلة) عن النون، ويسقط عند الوقف.

(م) الإقلاب: ويعني قلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا إذا وقع بعدهما حرف (باء). وضعت علامته (فوق أو تحت الحروف).

ولما كانت هذه الميم مصحوبة بالغنة لأنها مخفاة فقد وضعنا تحتها علامة الإخفاء والغنة ( عند ). ويسقط الإقلاب عند الوقف.

#### علامات القلقلة:

تعني: اهتزاز مخرج الحرف حتى تسمع له نبرة قوية، وحروفها خمسة هي قطب جد)، ولها العلامتان التاليتان (تحت الحروف).

(▲) للدلالة على القلقلة الخفيفة إذا جاء حرف القلقلة ساكنًا في وسط الكلمة، وصلًا ووقفًا.

(4) للدلالة على القلقلة الثقيلة إذا سكن حرف القلقلة آخر الكلمة بسبب الوقف، وهذه القلقلة تسقط عند الوصل.

علامات التفخيم والترقيق:

التفخيم: تسمين الحرف وتغليظه، وهو لازم لحروف (خص ضغط قط)، وللراء المفتوحة والمضمومة وللام في لفظ الجلالة إن سبقت بفتح أو ضم.

الترقيق: تخفيف الحرف، وهو لازم لبقية الحروف ولكنه يعرض للراء، ولام لفظ الجلالة أحيانًا، وعلامات ذلك ما يلي:

(◊) وتعنى الترقيق وصلًا ووقفًا (أو وقفًا فقط كما وضح في الهامش).

(﴿ وَتَعْنِي التَّرْقِيقُ وَصَلَّا وَالتَّفْخِيمُ وَقَفًا (كَمَّا وَضَحَ فِي الْهَامَشُ).

( ) وتعني جواز الترقيق والتفخيم (كما وضح في الهامش).

س: إن وضعت فوق الصاد دَل ذلك على أن النطق بالسين أولى، وإن وضعت تحت الصاد دَلَّ على أن النطق بالصاد أرجح.

(ح) رأس خاء صغيرة بدون نقطة يدل على سكون ذلك الحرف، وأنه مظهر واضح في النطق.

( او على حروف متروكة في الرسم العثماني ولكنه يتعين النطق بها، (وينطبق على الألف والواو والياء أحكام حروف المد)، ويتعين النطق بها، سواء أكان لها بدل في

الكتابة كما في (الصلوة) أو لم يكن كما في (إِمَ الْغِرِهِم) وغير ذلك.

(ص) (رأس ميم صغيرة) وضعت على الألف لتدل على أنها ألف وصل لا تنطق، فإذا وقف قبلها وابتدئ بها صارت همزة.

(O) الصفر المستدير فوق حرف علة يدل على زيادة الحرف في لا ينطق به في الوصل ولا في الوقف.

(0) الصفر المستطيل وضع فوق حرف الألف ليدل على أنه يسقط اللفظ بـه عند (مواصلة التلاوة)، ويلفظ في حالة الوقف على الكلمة المنتهية بالألف.

( قُلُ تركيب الحركتين (فتحتين ضمتين كسرتين) يدل على إظهار التنوين، وذلك بمنزلة وضع السكون على الحرف، ويسقط عند الوقف أو يبدل ألفًا.

(وو) تتابع (فتحتين ضمتين كسرتين) مع تشديد التالي يدل على الإدغام التام (ن، م، ل، ر)، أما بدون تشديده فيدل على الإدغام الناقص في الواو والياء وكذلك على حروف الإخفاء، ويسقط عند الوقف أو يبدل ألفًا عند نصب الكلمة.

س: تدل على السكت: وهو قطع الصوت زمنًا دون زمن الوقف من غير
 تنفس بنية استئناف القراءة.

علامات وضعت فوق السطور وعلى الهامش:

علامات الوقف:

(صل ) الوصل أولى مع جواز الوقف.

( قط) الوقف أولى مع جواز الوصل.

(ج) جواز الوقف جوازًا مستوي الطرفين.

(م) لزوم الوقف.

(لا) النهي عن الوقف إلا للضرورة.

٠٠٠٠ جواز الوقف في أحد الموضعين وليس في كليهما.

تلك هي الرموز التي استخدمت في المصحف المعلِّم أثبتناها بألوانها المستخدمة في المصحف، وهي مدونة فوق أو أسفل حروف كلهات القرآن للدلالة على أحكام التجويد، وبأسفل صفحاته كشاف توضيحي لها ولأحكامها عند الوصل والوقف، كها دونت الأحكام التي تنتج عند الوقف على هامش الصفحات.

وفي هذه الطريقة يجد القارئ في كتاب الله عز وجل من خلال هذا المصحف المعلم الأحكام مسجلة أمام ما يقرؤه من كتاب الله، فيطبقها على قراءته، ويدرب لسانه على العمل بها، ومن خلال التطبيق والتدريب يصل القارئ إلى النطق السليم، والأداء الصحيح لكل حرف منه، وهذه حقيقة علم التجويد، والغاية المقصودة منه «بلوغ النهاية في إتقان نطق الحروف، وتحسينها، وخلوها من الزيادة والنقص، وبراءتها من الرداءة في النطق، والإدمان في تحرير مخارجها وبيان صفاتها، بحيث يصير ذلك للقارئ سجيّة وطبعًا» (".

ويؤخذ على جدول الرموز في المصحف المعلّم أنه لم يضع فيه النقطة المدورة المسدودة هكذا (•)، التي توضع فوق الهمزة الثانية من قوله تعالى: ﴿ ءَ أُعْجَمِي ۗ ﴾ للدلالة على تسهيل الهمزة الثانية، وإنها أشار إليها في موضعها في سورة فصلت، وكان الأولى أن يشار إليها في الجدول، كما أشير إلى غيرها من الرموز والعلامات.

سهات التطور في المصحف المعلِّم:

تنوعت سهات التطور في المصحف المعلم ما بين إبقائه على رموز الضبط التي استخدمت من قبل في المصاحف السابقة، وأبرز بعضها بلون مخالف وعميز من جانب، واستحداثه لرموز جديدة لبقية أحكام التجويد التي لم يوضع رموز لها قبل

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد: ص١١.

ذلك من جانب آخر.

ومن ثُمَّ صار العمل في المصحف المعلِّم على مستويين:

المستوى الأول: وهو تمييز بعض رموز الضبط التي وضعها علماء النضبط بألوان مختلفة لتوضيح حكم تجويدي مرهون بها.

والمستوى الثاني: هو استعمال رموز جديدة لبقية أحكام التجويد، والإشارة إليها وإلى معانيها ودلالاتها في سياق النص القرآني، وفي هامش الصفحة وأسفلها بيان الحكم التجويدي المرهون بالرمز، وإليك بيان ذلك.

## المستوى الأول:

نستطيع أن نجمله فيها يلي:

(س) كتبت هذه السين باللون الأحمر، وهي توضع فوق الصاد أو أسفلها، للدلالة على أنه يجوز النطق بالسين أو بالصاد، فإن وضعت السين أعلى الصاد، دلت على أن النطق بالصاد أولى. على أن النطق بالصاد أولى.

(ح) السكون، وعلامته رأس خاء صغيرة بدون نقطة، وضع فـوق الحـرف الساكن باللون الأحمر، ليدل على أن الحرف المشكّل به مظهر واضح في النطق.

(0) السكون المستطيل، كتب باللون الأخضر، وهو إذا وضع فوق الألف وبعدها متحرك دلّ على زيادتها، مثل قوله تعالى: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴾ .

أما السكون المستدير ( 〇 ) الذي يوضع فوق حرف العلة للدلالة على زيادته، فلا ينطق به في الوصل ولا في الوقف، مثل قوله تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ فقد وضع باللون الأسود في المصحف المعلّم، وهو متفق مع مصحف المدينة والأزهر. ( ﴿ الله على إظهار ﴾ تركيب الحركتين (ضمتين أو كسرتين أو فتحتين) يدل على إظهار

التنوين، وذلك بمنزلة وضع السكون على الحرف، ويسقط عند الوقف أو يبدل ألفًا، فيوضع باللون الأحمر للدلالة على إظهار ذلك الحرف المنون، نحو قوله تعالى: ﴿ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ \* ﴿ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ \* ﴿ رَحْمَةٌ إِنَّكَ ﴾ \* ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ ﴾ \* ﴿ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ \* ﴿ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ .

(وَ وَ وَإِذَا تَتَابِع ضَمَتَانَ أَو فَتَحْتَانَ أَو كَسَرَتَانَ، وَشَدَد الْحَرَفُ التَّالِي للتَنوين للدلالة على الإدغام التام في (ن، م، ل، ر)، أما بدون تشديده فيدل على الإدغام الناقض في الواو والياء، وكذلك على حروف الإخفاء، ومن أمثلة الإدغام التام قوله تعالى: ﴿ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ \* ﴿ وَصِيَّةً لِآزُو جِهِم ﴾ \* ﴿ إِلّا قَلِيلاً مِنْهُم ﴾ ، ومثال الإخفاء الإدغام الناقص قوله: ﴿ فَرِيضَةٌ وَمَتِعُوهُن ﴾ \* ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِنٍ ﴾ ، ومثال الإخفاء قوله: ﴿ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ \* ﴿ لَحْمًا قَلَمًا ﴾ \* ﴿ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ \* ﴿ رِزْقًا قَالَ ﴾ ، والتنوين في مثل ذلك سواء دل على الإدغام التام أو الناقص أو الإخفاء يكتب باللون الأسود، مثله كباقي المصاحف الأخرى.

(١٩٥ على الألف والواو والياء والنون التي تركت كتابتها في الرسم العثماني، ولكنها تنطق في الأداء، فقد كتبت في المصحف المعلم هذه الحروف باللون الأحمر، وفي ذلك مسايرة لما كان عليه علماء الضبط الأوائل، فكانوا يكتبون هذه الحروف التي نقصت في الرسم باللون الأحمر"، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ ذَا لِكَ ٱلْكِتَنِ نَبُ ﴾ ﴿ يَلُوُدنَ أَلْسِنَتَهُم ﴾ ﴿ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) كتَّاب النقط: ص١٤١، المحكم: ص١٨١ وما يليها.

(س) كتب باللون الأزرق فوق الحرف الأخير من الكلمة، للدلالة على السكت على ذلك الحرف سكتة لطيفة يسيرة دون تنفس، ثم يستأنف القراءة، مثل قوله تعالى: ﴿ عِوَجَا ﴾ \* ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾ \* ﴿ كَلاً بَلْ رَانَ ﴾ .

(◊) هذا الرمز على شكل هندسي يشبه المعيَّن، منقسيًا إلى مثلثين، واستخدم هذا الرمز لمصطلحين من مصطلحات التجويد هما: الإمالة والإشهام، ولكي يفرق القارئ بينهها في المصحف المعلِّم استخدم في رسمه لونان مختلفان، فاستخدم اللون الأسود له وبوضعه تحت الحرف للإمالة، واستخدم اللون الأزرق له وبوضعه تحت الحرف للإمالة، واستخدم اللون الأزرق له وبوضعه تحت الحرف للدلالة على الإشهام.

وكل هذه الرموز كانت تكتب في المصاحف القديمة باللون الأحمر، أو ما ينوب عنها كها وضحنا ذلك في تطور الحركات، وفي مصحف المدينة والأزهر وغيرهما من المصاحف كانت تكتب باللون الأسود الذي كتبت به الحروف؛ لعدم توفر الألوان الأخرى في المطابع، ولكن المصحف المعلم استخدم الألوان المتعددة في المضبط لتوفر ذلك كها بيناه.

ومن مميزات المصحف المعلّم استخدام الألوان المتعددة في بيان أحكام الوقف، فكتب رموز المدّ بأكثر من لون، وإليك بيانها:

الوقف اللازم: وهو الذي يلزم الوقف عليه والابتداء بها بعده؛ لأنه ليس له تعلق بها بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، ولو وُصِل لأوهم معنى غير المعنى المراد، فمن أجل ذلك سمي باللازم، وقد وضعت عَلامته في المصحف ميم صغيرة، وكتبت باللون الأحمر في المصحف هكذا (م). مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا ﴾.

الوقف الجائز: وهو كل وقف ليس هناك مقتض للزومه أو امتناعه، وهو

الأصل في باب الوقف، وقد قسمه علماء التجويد إلى ثلاثة أقسام، وجعلوا لكل قسم منها رمزه الخاص به، وذلك على النحو التالي:

(أ) ما جاز فيه الوصل والوقف جوازًا مستوي الصرفين، وهذا هو الوقف الجائز، وعلامته في المصحف حرف جيم كتب باللون الأخضر هكذا (ج)، كقوله تعالى: ﴿ فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَلَيْمُتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ .

(ب) ما جاز فيه الوصل والوقف، والوقف أولى، ورمزه في المصحف (قل ) باللون الأحمر، وهي كلمة منحوتة من عبارة: (الوقف أولى من الوصل). كقوله تعالى: ﴿ وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ ﴾.

(ج) ما جاز فيه الوصل والوقف، والوصل أولى ورمزه في المصحف ( كل ) باللون الأخضر، وهي كلمة منحوتة من عبارة: (الوصل أولى من الوقف). كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمَ ﴾ .

وقف المعانقة: وهو علامة تعانق الوقف، بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر، وعلامته في المصحف ثلاث نقط فوق، كتب اثنان باللون الأخضر، وواحدة باللون الأحمر هكذا في قوله تعالى: ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ ، ويسمى أيضًا بوقف المراقبة.

الوقف الممنوع: وهو الوقف الذي لا يصلح أحيانًا، ويجوز أحيانًا أخرى، ولكن لا يجوز الابتداء بها بعده اتفاقًا، وعلامته في المصحف (لا) باللون الأحمر، وضع فوق الكلمة التي يمتنع الوقف عليها، ويقع في الوقف القبيح، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وفي الوقف الحسن نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وفي الوقف الحسن نحو قوله تعالى: ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ﴾ .

المستوى الثاني:

من السيات التي يمتاز بها المصحف المعلّم عن غيره من المصاحف التي سبقته، وضع رموز وعلامات جديدة لبقية أحكام التجويد، التي لم يسبق لها وضع رموز توضحها قبل ذلك في المصاحف، واستخدامها في داخل سياق النص القرآني، وتزيين كل صفحة من صفحات المصحف المعلّم بهامش في أسفلها يوضح شكل الرمز، والمصطلح التجويدي الخاص به، إضافة إلى الهامش الرأسي الذي سجلت عليه الأحكام التجويدية التي تنتج عند الوقف وإليك بيان ذلك:

أولًا : الرموز الجديدة:

١- علامات المدّ ومقاديرها، وهي هكذا: (١٥٥٠) ١ الله ومقاديرها، وهي هكذا: (١٥٥٠)

هذه العلامات رسمت دوائر حمراء، وكتب في داخلها مقدار المدّ، وتوضع العلامة فوق حرف المدّ، للدلالة على وجوب حكم المدّ، فإذا كان المدّ متفاوتًا في المقدار بين أربع حركات وخس مثلًا ، جعل المقدار الأصغر لعدد الحركات في وسط الدائرة، والأكبر على جانبها الأيسر، وإليك بيان هذه العلامات حسب أنواع المد:

(أ) المد العارض للسكون، وهو الذي يقع بعد حرف المدّ أو حرف اللين ساكن عارض جل الوقف، وعلامته ( ۞ ) حيث يجوز للقارئ أن يمدّ عند الوقف بمقدار حركتين إلى ست حركات، ومن أمثلته: ﴿ ٱلرَّحِيمِ ﴾ \* ﴿ ٱلدِينَ ﴾ \* ﴿ وَعَير ذلك، وسمي عارضًا لعروض السكون لأجلَ الوقف؛ لأنه لو وصل لصار مدًّا طبيعيًّا.

(ب) المدّ المتصل: وهو أن يقع بعد حرف المدّ همز متصل به في كلمة واحدة، وهو يمد أربع حركات أو خمسًا وصلًا ووقفًا، ويزاد إلى ست حركات إذا كانت همزته متطرفة موقوفًا عليها. وعلامته (على )، ومن أمثلته: ﴿ إِذَا جَأْءَ نَصْرُ ٱللَّهِ ﴾ \* ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَنتُ

(ج) المد المنفصل: وهو أن يقع بعد حرف المد همزة منفصلة عنه في كلمة أخرى، مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُرَ ﴾ ﴿ فَوَا أَنفُسَكُمْ ﴾ ومقداره أربع حركات أو خمس، وعلامته هكذا ( عَلَى )، ويجوز في المدّ المنفصل أن يصبح مدًا طبيعيًا بمقدار حركتين عند الوقف عليه، كالوقف على قوله ﴿ لِيَتُوبُوا أَ إِنَّ ﴾، فإن المد في الموقف يصبح طبيعيًا بمدار حركتين، وقد رمز لذلك في الهامش الرأسي برمز ( لا علامة الوقف.

٢- رموز الإدغام والغنة:

من سيات التطور في المصحف المعلم، وضع رموز خاصة لأحكام النون الساكنة والتنوين، فيها يتصل بالإدغام بنوعيه، والإخفاء، والإقلاب، وإليك هذه الرموز الجديدة وبيانها:

(أ) رموز الإدغام والغنة:

الإدغام ينقسم إلى قسمين: إدغام بغنة، وإدغام بغير غنة.

الإدغام بغنة: وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف (ينمو)،

وكذلك الميم في مثلها، ورمز إليه بحرف (د) داخل الدائرة، وحرف (غ) خارجها للغنة باللون الأزرق هكذا (﴿ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَصِيرًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّ

إدغام بغير غنة: ويكون في الراء واللام، ورمز إليه بهذا الرمز (د) داخل الدائرة باللون الأزرق هكذا ( ( )، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ مَالاً لَّبَدًا ﴾ \* ﴿ أَن لَن تَقُولَ ﴾ \* ﴿ مِن رَسُولٍ ﴾. ويدخل في هذا النوع إدغام المثلين والمتقاربين والمتجانسين.

## (ب) الغنة هي:

صوت لذيذ مركب في جسم النون والميم المشددتين لا عمل للسان فيه، ومخرجها من الخيشوم، ومقدارها حركتان، ورمز علامتهاغ في داخل دائرة باللون الأزرق هكذا ( (غ))، وذلك كقوله تعالى: ﴿ أَيَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴾ \* ﴿ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَ ﴾ \* ﴿ إِنَّا عُطَيْنَاكَ ٱلْكَوْتُرَ ﴾ .

ع) (ج) رمز الإخفاء:

الإخفاء هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عاريًا عن التشديد مع بقاء الغنة. وهو خاص بالنون الساكنة أو التنوين إذا وقع بعدهما حرف من حروف الإخفاء وهي خمسة عشر حرفًا، وهي مجموعة في أوائل ألفاظ هذا البيت:

# صف ذاثنا کے جاد شخص قد سے

دم طيبا زد في تقبى ضع ظالما وم طيبا زد في تقبى ضع ظالما ورمز علامة الإخفاء (غ) على يسار الدائرة هكذا (ألا على باللون الأخضر. ومن أمثلته: ﴿ يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ \* ﴿ رِيْحُانِصَرْصَرُا ﴾ \* ﴿ سِرَاعًا يَذَالِكَ ﴾ ... إلخ ﴾.

وكذلك يقع الإخفاء في الميم الساكنة إذا وقع بعدها حرف الباء، نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ ﴾ ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ ﴾ .

(د) رموز علامة الإقلاب:

وهو قلب النون أو التنوين ميم غفاة بغنة إذا وقع بعدهما حرف الباء، وعلامة رمزه وضع (م) باللون الأخضر فوق النون المقلوبة أو أسفلها مع ترك علامة السكون في النون الساكنة، وحذف إحدى الكسرتين أو الضمتين أو الفتحتين في التنوين، وهذا الرمز متفق مع المصاحف السابقة، والجديد في المصحف المعلم أن هذا الرمز كتب باللون الأخضر حتى يكون واضحًا وعميزًا.

والجديد في ذلك أنه أضيف إلى علامة الإقلاب في المصحف المعلم علامة الإخفاء وهي الغنة أسفل السطر هكذا ( ع في) باللون الأخضر، لتنبيه القارئ، أي هذه الميم ليست مظهرة ولا مدغمة، وإنها هي ميم مخفاة مع بقاء الغنة. مثل قوله تعالى: ﴿ أَنْهِ وَنِي ﴾ \* ﴿ بِأَي ذَيْبٍ ﴾ \* ﴿ كِرَامِ بَرَرَةٍ ﴾ \* ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ ﴾ . (هـ) رموز علامات القلقلة:

وتعني اهتزاز مخرج الحرف حتى تسمع له نبرة قوية، وحروفها خمسة هي: (قطب جد)، وتنقسم إلى قسمين:

١ - قلقلة خفيفة: وهي تلحق حرف القلقلة الساكن في وسط الكلمة، ورمزها مثلث مصمت تحت الحرف المقلقل في وسط الكلمة باللون الأخضر هكذا (▲)، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَجْزِى الَّذِينَ أَحْسَنُواْ ﴾ ﴿ فَمَا أَبْقَىٰ ﴾ ﴾ ﴿ ضَيْفِ إِبِّرَاهِيمَ ﴾. ٢ - قلقلة ثقيلة: وهي تلحق الحرف المقلقل إذا كان ساكنًا في آخر الكلمة عند الوقف، وتزداد القلقلة شدَّة إذا كان هذا الحرف مضعفًا، ورمزها مثلث أيضًا جعل نصفه باللون الأخضر ونصفه الآخر باللون الأهر هكذا (▲) وتوضع تحت الحرف، ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿ أُمْرٍ مَرِيجٍ ﴾ ﴾ ﴿ مِن فُرُوجٍ ﴾ ﴾ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ﴾ ﴾ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ

(و) رموز علامات التفخيم والترقيق:

التفخيم هو تسمين الحرف وتغليظه، ويكون ذلك لكثرة الذبذبات الصوتية وتركزها في بؤرة واحدة وهي مؤخرة الفم.

والترقيق هو تنحيف الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، ويكون ذلك نتيجة لقلة الذبذبات الصوتية وانتشارها في الفم.

وأما القسم الثاني: يفخّم في بعض الأحيان، ويرقّق في بعضها الآخر وهي: (ألف المد – اللام – الراء) ورمزه هكذا ( ) يوضع تحت الحرف أو الهامش وتم شرح هذا القسم وفقًا لرواية حفص عن عاصم ...

والقسم الثالث: وهو ما يرقَّق في جميع الحالات، وهو بقية الحروف، وهي حكمها الترقيق قولاً واحدًا، ورمز الترقيق هكذا ( ) رسم باللون الأخضر دون تلوين، وقد تم توضيح هذه الرموز في أسفل الصفحة ".

<sup>(</sup>١) انظر: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم، ص٣٩ وما يليها.

<sup>(</sup>٢) راجع فيما سبق ذكره: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم.

ثانيًا : تدوين الحكم التجويدي مع علامة الوقف:

من مميزات المصحف المعلم، وسهات تطوره، أنه في إطار الهوامش الرأسية يتم تدوين الحكم التجويدي وبجواره علامة الوقف؛ لشرح رموز علامات التجويد وحكمها عند الوقف وعلامات الوقف المختلفة.

ومعرفة الوقوف لا تتم إلا بمعرفة ما يترتب عليها من أحكام تجويدية، ومن أمثلة ذلك: أننا إذا وقفنا على كلمة منونة مثلًا ؛ فإن هذا التنوين يسقط، ويحل محله سكون الوقف، ومن ثم يصبح المد قبله مدًّا عارضًا للسكون بعد أن كان عند الوصل مدًّا طبيعيًّا، ومن ذلك أيضًا أن حرف القلقلة المتحرك، إذا وقف عليه فإنه يقلقل قلقلة ثقيلة. وهكذا...

ثم ذكر جدولًا بالعلامات المدونة على الهوامش الرأسية لتوضيح الأحكام المترتبة على الوقف عند علامة الوقف الجائز أو الواجب، أو عند الوقف على رأس الآية التي تعد أيضًا من علامات الوقف الجائز، وكذلك بيان الأحكام التجويدية التي تقترن بوصل رءُوس الآي بها بعدها، وإليك توضيح ذلك.

١ - علامة الوقف ويليها (٢) وتعني أن المد المنفصل يصبح مدًّا طبيعيًّا (بمقدار حركتين) عند الوقف، نحو قوله: ﴿ لَا عِلْمَ لَنَآ ﴾، ورسم علامة الوقف في الهامش الرأسي وبجوارها علامة الوقف هكذا (١٠).

٢- علامة الوقف ويليها (ع) وتعني أن المد المتصل يصبح مقداره من ٤- ٦
 حركات بسبب الوقف بالسكون على الهمزة، نحو قوله تعالى: ﴿ ثُلَنَّةَ قُرُوءٍ ﴾ \*
 ﴿ كِتَنبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾، وقد رسما في الهامش الرأسي هكذا (الكَّرَاكَ)، فقد زاد إلى ست حركات عند الوقف لأن همزته متطرفة.

٣- علامة الوقف ويليها ( 🕤 )، وتعني أن المد الطبيعي يصبح مدًّا عارضًا

للسكون بمقدار ٢-٦ حركات وقفًا، نحو قوله تعالى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ فَلَمْ فَلَمْ وَقَلَم قِتَالٍ فِيهِ قُلِّ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ ورسم هكذا (﴿ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وقد رسم في الهامش الرأسي هكذا: (﴿ أَلَّهُ اللَّهُ مُوفِ ﴾ وقد رسم في الهامش الرأسي هكذا: (﴿ أَلَّهُ اللَّهُ مُوفِ ﴾ وقد رسم في الهامش الرأسي هكذا: (﴿ أَلَّهُ مُوفِ ﴾ وقد رسم في الهامش الرأسي هكذا: (﴿ أَلَّهُ مُوفِ ﴾ وقد رسم في الهامش الرأسي هكذا: (﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُوفِ ﴾ وقد رسم في الهامش الرأسي هكذا: ﴿ اللَّهُ مُوفِ ﴾ وقد رسم في الهامش الرأسي هكذا: ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

٤- علامة الوقف ويليها ( ) (مثلث جُعل نصفه باللون الأخضر ونصفه الآخر باللون الأحر) وتعني قلقلة الحرف الموقوف عليه قلقلة ثقيلة، ونحو قوله تعالى: ﴿ سَكْرَةُ ٱلْمَوْ بِاللَّهِ عَلَيْكَ ﴾ ﴿ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحُقُ ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيّتِهِمَا النُّبُوّةَ وَٱلْكِتَنَبُ فَمِنْهُم مُهْتَلِ ﴾ \* ﴿ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحُقُ ﴾ وغير ذلك، وقد وضع في النّبوّة وَٱلْكِتَنَبُ فَمِنْهُم مُهْتَلِ ﴾ \* ﴿ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحُقُ ﴾ وغير ذلك، وقد وضع في المنامش الرأسي هكذا: ( الشيك الله الله عليه علامات الوقف الأخرى.

٥- علامة الوقف ويليها ( ﴿ )، وتعني وجوب تفخيم الراء عند الوقف، نحو قوله تعالى: ﴿ لِأَوَّلِ ٱلْحَشِّرِ ﴾ ﴿ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ ﴾ وقد رسيا في الهامش الرأسي هكذا: ﴿ الله علامات المد الوقف الأخرى.

٦- علامة الوقف ويليها ◊، وتعني وجوب ترقيق الراء عند الوقف، نحو قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ ﴾ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ﴾ وقد رسها في الهامش الرأسي هكذا: (◊: ج).

٧- علامة الوقف ويليها ( )، وتعني جواز التفخيم والترقيق عند الوقف، نحو قوله تعالى: ﴿ وَأُسَلِّنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾، ورسها في الهامش الرأسي هكذا: ( ) والمواضع التي يجوز فيها الترقيق والتفخيم في الراء، وذلك إذا كانت الراء ساكنة وبعدها حرف استعلاء مكسور، مثل: فرق، أو كانت ساكنة الوقف وقبلها حرف استعلاء ساكن مكسور ما قبله مثل مِصْر – قِطْر.

وإذا كانت ساكنة للوقف، بينها هي في الوصل مكسورة وبعد الكسرياء مدّ محذوفة تخفيفًا، وينحصر ذلك في القرآن الكريم في لفظين هما: قوله تعالى: ﴿ وَنُذُرِ ﴾ في سورة القمر الآيات: (١٦، ١٨، ٢١، ٣٠، ٣٧، ٣٩)، وقوله عز وجل: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (الفجر: ٤).

فمن رقَّق في ذلك نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للتخفيف، ومن فخَّم نظر إلى السكون العارض للوقف ···.

٨- علامة الوقف ويليها (ح)، وتعني الوقف بالسكون على هاء الكناية وحذف واو أو ياء الصلة، وحذف المد الفرعي (المتصل) إن وجد، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿ مِّمَّا ذُكِرُواْ بِهِ > \* ﴿ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَ \* ﴿ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَ ﴾ وقد رسم ذلك في الهامش الرأسي هكذا: حنج

وكذلك قوله: ﴿ وَبَالَ أَمْرِهِ ـ ﴾ ورسم هكذا في الهامش: ( ٥ : (فلل ).

9- علامة الوقف ويليها (:)، وتعني عدم ذكر أي رمز بعد النقطتين الرأسيتين، استواء حالتي الوصل والوقف في الحكم التجويدي في نحو قوله تعالى: ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَ حِرَةِ ﴾ ﴿ وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنَمَىٰ ﴾ ﴿ قُلُ إِصَّلَا حُ هُمْ خَيْرٌ ﴾ ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِح وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾، وغير ذلك، وقد رسم ذلك في الهامش الرأسي هكذا: (قَلَ بَرَكَ اللَّهُ لَا عَنَتَكُمْ ﴾.

تلك هي أهم سمات التطور في المصحف المعلَّم التي وقفت عليها، وشملت الرموز التجويدية وأحكام الوقف وفقًا لرواية حفص عن عاصم، وشملت

<sup>(</sup>١) انظر: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم ص: ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الوسيلة لترتيل القرآن الكريم: ص٥٣، ٥٤.

الأحكام التجويدية التي وضع لها علماء التجويد رموزًا كالوقف مثلًا، والتي أشاروا إليها ولم يضعوا لها رموزًا، فقد استحدثت اللجنة القائمة على ضبطه رموزًا لتلك الأحكام التي لم يكن لها أي رمز قبل ذلك في المصاحف السابقة عليه، وجاءت هذه الرموز مطابقة تمامًا لما أقرّه علماء الضبط، ودوّنت هذه الرموز فوق أو أسفل حروف القرآن الكريم في المصحف، وبطريقة متقنة محكمة للدلالة على الحكم التجويدي الخاص بكل رمز، وبذلك يستطيع القارئ في هذا المصحف المعلّم بعد معرفته بمخارج الحروف وصفاتها وألقابها أن يتقن قراءة القرآن الكريم كما أنـزل على الرسول على فيصل إلى تجويد لفظه وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، وإعطاء كل حرف حقه من الصفات اللازمة له.

## يقول ابن الجزري:

«أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن تصحيح كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحًا يمتاز به عن مقاربه، وتوفية كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه، يعمل لسانه وفمه بالرياضة في ذلك إعمالًا يصير ذلك له طبعًا وسليقة، فكل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج... فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدةٍ موفّ حقّه، فليعمل نفسه بإحكامه حالة التركيب؛ لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وذلك ظاهر "".

وإذا كان العلماء يرون أن الطريقة المثلى لتعلم قراءة القرآن الكريم هي التلقي والمشافهة، وتلقين القرآن شفاهًا هو السائد في عهد النبي را الله والمسافهة، وتلقين القرآن شفاهًا هو السائد في عهد النبي والله وال

<sup>(</sup>١) النشر: ١/٢١٤

وعن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله و لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك وعن أنس بن مالك، قال: قال: وسَمَّاني. قال: نعم. قال: فبكى النووي: والحكمة في أمره بالقراءة على أبي هي أن يتعلم أبي ألفاظه وصبغة أدائه، ومواضع الوقوف وصنع النغم في نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشرع وقدره، بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره... فكانت القراءة عليه ليتعلم منه؛ وقيل: قرأ عليه ليس عرض القرآن على حفَّاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه، وليس التواضع في أخذ القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها وإن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك، ولينبه الناس على فضيلة أبي في ذلك، ويمثهم على الأخذ منه، وكان كذلك، فكان بعد النبي وأسًا وإمامًا مقصودًا في ذلك."

وقال أبو عبيد: المراد بالعرض عَلَى أبي، ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها، وليكون عرض القرآن سنَّة ".

فأراد أن يعلمه كيفية أدائه القراءة ومخارج الحروف وصفاتها، حتى يتمشى مع الأداء القرآنى؛ لأن قراءة هـؤلاء الـصحابة على رسول الله على تعد تعليها منه لأصحابه لأصول القراءة الصحيحة كها تلقاها عن الأمين جبريل عليه السلام، وتلقينا منه بنفس الصفة، وحثهم على تعلمها والقراءة بها، كها حث النبي على الناس بتعلم قراءة القرآن، وبتحري الإتقان فيها، بتلقيها عن المثقفين الماهرين، فقال:

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ١/ ٥٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١٦/٢٠/١٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٢٧/٧.

«خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبيَّ بن كعب» ". وأصبحت قاعدة متبعة – بالنسبة لطالب القرآن – أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين المتقنين، وأن لا يعتد أبدًا بالأخذ من المصاحف المكتوبة بدون معلّم، لما قد يقع في ذلك من تصحيف يتغير به وجه الكلام، وهم يقولون: لا تأخذوا القرآن من مصحفيٌ، وإلا العلم من صَحَفيٌ؛ لأنهم يرون أن أفواه الرجال أهم مستودعات العلم الحقيقية، ويرون أن النقل من الأفواه هو النقل السليم الذي يظهر كل زيف يعتريه، فقد كان يحيى بن معاذ يقول: أفواه الرجال حوانيتها، وأسنانها صنائعها، فإذا فتح الرجل باب حانوته تبيّن العطّار من البيطار، والتيّار من الزمّار ".

وإذا كان علماء التجويد يرون أن أخذَ القرآن الكريم من الأفواه هو النقل السليم الذي يظهر كل زيف يعتريه، وأن أخذه من المصحف بدون معلّم أمر لا يجيزوه ولو كان المصحف مضبوطًا، بل إنهم يعدون هذا منافيًا للدين؛ لأنه تركّ الواجب، وارتكابٌ للمحرّم. قال الصفاقسي:

ومن تأمل ما صح أنه على كان يعرض القرآن على جبريل عليه الصلاة والسلام كل عامة مرة، وفي عام نقلته إلى ما عند الله من الخير والكرامة مرتين، وقراءته على أبي سورة ﴿ لَمْ يَكُنِ ﴾ ليعلمه على أبي طريق التلاوة وكيفية القراءة؛ ليكون ذلك سنة للمقرئين والمتعلمين، وما كان الصحابة يفعلونه من قراءتهم عليه على وصماعهم منه، وقراءة بعضهم على بعض... وكذلك التابعون وتابعوهم حتى وصل الأمر إلينا مسلسلًا متواترًا عِلْمَ يقين أن من اجتزأ بها تعلم من الكتب، واتكل على فهمه

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجمع المصوتي **الأول** للقرآن. د. ١٥٣/٢.

ص١٠٣-١٠٨، البرهان:

وعلمه فقد أساءً وخالف وابتدع، وربها وقع في أمر عظيم، وخطر جسيم.

فالهدف من ذلك تحقيق الأداء والنطق بالقرآن الكريم على الصفة التي نزل بها؛ لأنهم يرون أن من أحكام التلاوة لا يمكن معرفتها وإحكامها إلا بالتلقي الشفوي من فم الملقّن، وذلك كالتفخيم والترقيق والمدّ والرَّوْم والإشهام وغير ذلك من الأحكام التي لا يمكن معرفتها، وكيفية أدائها من المصحف المكتوب إلا أن تؤخذ بالتلقى من أفواه المشايخ.

يقول ابن الجزري: «ولا أعلم سببًا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد، ووصول غاية التصحيح والتشديد، مثل رياضة الألسن، والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن، ١٠٠٠. وإذا كان العلماء قد اشترطوا في تحقيق القراءة الصحيحة للقرآن الكريم الأخذ من أفواه المشايخ والعرض عليهم؛ لأن بعض أحكامه لا يمكن معرفتها إلا بالتلقي والأخذ عن المشايخ، فقد كان لهم العذر في ذلك أيضًا؛ ولأن إمكانيات الكتابة لم تكن ميسرة لهم، وفي العصر الحاضر، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، استحدث ما لم يكن موجودًا من قبل، ففي المصحف المعلِّم استحدثت رموز واصطلاحات لمعرفة بعض الأحكام التجويدية التي لم يكن لها رموز قبل ذلك كالقلقلة الخفيفة والثقيلة، والمد، والتفخيم والترقيق، وغير ذلك، وهذه الأحكام كانت تعرف من أفواه المشايخ، فوضعت الرموز في المصحف المعلِّم فوق أو تحت الحروف، ثم بيان حكمها في الهامش، ووضعت هذه الرموز بطريقة محكمة ومدونة لنصح وإرشاد القارئ، ولابد من معرفة القارئ بمخارج الحروف وصفاتها، ومن خلال الرموز المستحدثة يعرف ذلك ويطبقه في أدائه، فيصل إلى الـصفة المعينة لقراءة القرآن الكريم، ومن الصفة المأخوذة عن الرسول ﷺ، وبها نزل القرآن.

<sup>(</sup>١) تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين، للصفاقسي: ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءة العشر: ٢١٣/١.

#### الخاتمة

هذه الدراسة تُعدُّ محاولة لتأصيل نشأة الضبط المصحفي ومسايرة لمراحل نموه وتتبع خطاه، واستقراءًا لحلقات تطوره، ورصدًا وتسجيلًا لسمات كل مرحلة على حدة، ومعالجة لتلك السمات الخاصة بكل مرحلة، سواء على مستوى التوظيف أو التوصيف أو الحديث عن بعض المستويات التاريخية المرصودة.

وقد اعتمدت في جمع المادة العلمية على أمهات الكتب من مصادرها القديمة ومراجعنا الحديثة، كما استرشدت بآراء أساتذتنا الأجلاء، فاستنرت بآرائهم، واستفدت من ملاحظاتهم وتوجيهاتهم، واستقيت منهجي المتبع من مصادر فكرهم وجداول ثقافاتهم.

وأشرت في المقدمة إلى طبيعة كل من الخيط المنهجي الذي يسربط أجزاء هذه الدراسة والرؤية المنهجية التي حكمتها، واستطعت أن أرصد وأسجل مجموعة من الحقائق والنتائج سبق الإشارة إليها في سياق الحديث عن مراحل التطور، ويمكن إيجاز بعضها انطلاقًا من الرؤية المنهجية للدراسة في هذه النقاط:

أولًا: ظلت كل حلقة من حلقات تطور الضبط المصحفي مرتبطة بحاجة ما، أو دافع وباعث يقتضي هذا التطور على مستوى التوظيف، ففي مرحلة النشأة كانت كثرة اللحن وذيوعه وانتشاره وتسربه إلى كتاب الله عز وجل هي الحاجة الماسة والضرورة الحتمية لضبط المصحف الشريف.

فالقرآن الكريم كتاب الله عز وجل، لا يجوز فيه اللحن أو التصحيف، وإنها حقه القراءة الجيدة، والتلاوة الحقة كها تلقاه الرسول عليه السلام، وكها تلقاه الصحابة من رسول الله عليه السلام، وكها تلقاه الصحابة من رسول الله عليه

مرحلة نشأته هي الوظيفة التي سدت هذه الحاجة خوفًا على كتاب الله من اللحن

أما في المرحلة الثانية: وهي مرحلة الإعجام، فقد كانت هناك حاجة شديدة إلى اعجام حروف المصحف، فبالإضافة إلى الخوف على النص القرآني من اللحن، كان هناك سبب آخر يكمن في حدوث نوع من التداخل والاختلاط والتشابه بين الحروف المتشابهة في الرسم الإملائي، مثل الباء والتاء والثاء وغير ذلك من الحروف المتشابهة، فقد كانت الحروف تكتب بدون نقط، مما جعل الكثيريقع في الحروف المتشابهة، فقد كانت الحروف تكتب بدون نقط، مما جعل الكثيريقع في الخطأ، فيقرأ حرفًا مكان آخر متشابهًا معه في الرسم الإملائي، ومن ثمَّ كانت هناك ضرورة لإعجام الحروف حتى يتم تمييز الحروف المتشابهة بعضها من بعض.

وفي المرحلة الثالثة: نجد أنفسنا بصدد مستوى آخر من التداخل والتشابه والاختلاط، حيث حدث اختلاط بين علامات الضبط التي وضعها أبو الأسود الدؤلي للحركات وبين نقط الحروف وإعجامها للمفارقة بينها، فكانت هناك حاجة ماسّة وضرورة ملحة لتطوير حركات أبي الأسود، بها يغاير نقط الإعجام، وبهذا نجد باعثًا آخر للتطور على مستوى التوظيف.

وفي العصر الحديث وخاصة مع انتشار المطابع واستحداث أجهزة الطباعة المختلفة، وجدت رغبة قوية وضرورة ملحة لتحسين أداء القارئ لكتاب الله عز وجل – ترتيلًا وتجويدًا – بشكل يغنيه عن الرجوع إلى كتب التجويد، فيكتفي بالتطور الأخير للضبط المصحفي، ألا وهو «المصحف المعلّم» الذي يجعل القارئ قادرًا على الوقوف على أحكام تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف باستخدام مجموعة من الرموز والأشكال المتعددة الألوان المعبرة عن الأحكام التجويدية المختلفة، بحيث اعتمد هذا المصحف كها أشرت من قبل على مستويين:

الأول: إبقائه على كل الرموز القديمة المستخدمة لعلامات ومصطلحات

الضبط في المصحف العثماني، والثاني: استحداثه لرموز جديدة بألوان متعددة لأحكام تجويدية لم يستخدم لها رموز من قبل، وظل كل رمز بلونه الخاص وشكله المميز معبرًا عن حكم تجويدي مرهون به ودالًا عليه، وأستطيع أن أزعم أن المصحف المعلم نمط فريد وطراز خاص للمصاحف عامة، بل أستطيع أن أسجل أيضًا أن المصحف المعلم احتل موقعًا متميزًا على خريطة تطور الضبط المصحفى.

ومن ثَمَّ أستطيع أن أقول: إذا كان الاختراع ابن الحاجة؛ فإن التطور هو انعكاس مباشر وصدى فعلى لحاجة ماسة وضرورة ملحة، تقتضي هذا التطور.

ثانيًا: على مستوى التوصيف فقد اشتركت كل مراحل تطور الضبط المصحفي في سمة أساسية، ألا وهي الإبقاء على الرسم العثماني للمصحف كما هو دون إضافة أو حذف أو تعديل، وعلى رسم حروف الكلمات دون تغيير، فما كتب بالصاد مثلًا ظل كما هو، وما كتب بالسين ظل كذلك، ومن ثم فالتطور أصاب الضبط الحركي فضبط الحركات» دون المساس بالرسم الإملائي أو محاولة الإضافة أو التعديل فيه، بحيث ظل هذا التطور دائمًا مرهونًا بالحرص والحذر الشديد لقدسية النص القرآني. أما عن شكل ووصف علامات الضبط وسمات التطور الوصفية التي لحقت

بكل مرحلة، فقد سبق الحديث عنها تفصيلًا ، وأرى أن إعادة الحديث عنها يكون من قبيل التكرار. ثالثًا: استطعت أن أرصد مجموعة من المستويات التاريخية الخاصة بالعلماء

ثالثا: استطعت أن أرصد مجموعة من المستويات التاريخية الخاصة بالعلماء المساهمين في عملية التطور، ومعالجة دور كل منهم في هذه العملية، مرورًا بعكاقاتهم السياسية إن وُجدت، أو ارتباطهم بمؤسسة دينية.

وفي نهاية المطاف أستطيع أن أسجل أن هذه الدراسة حرصت على تجلية قسمات التطور للضبط المصحفي، وتجلية سمات كل مرحلة من مراحله، بحيث لم تكن كل

مرحلة منفصلة عن الأخرى أو بمعزلِ عنها، وإنها كانت أشبه بسلسلة ذات حلقات مترابطة ومتشابكة في تسلسل وتتابع يؤدي بعضها إلى بعض، بها يحفظ قدسية النص القرآني من جانب، ويخدم القارئ لكتاب الله على أكمل وجه قراءةً وأداءً، أو ترتيلًا وتجويدًا من جانب آخر.

والله من وراء القصد، وأسأله جل شأنه أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه ومقبولًا عنده، وأن يدخره لنا في صحائف أعالنا، وأن ينفعنا به، وينفع به من قرأه، إنه على ما يشاء قدير.

وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

نهاذج من المصحف العثماني الموجود بمسجد الإمام الحسين بن علي بالقاهرة الشكل الأول:



النص من سورة البقرة من الآية ٢٥٢، ٢٥٢، ٢٥٣ وهو قوله تعالى:

﴿ مِمَّا يَشَآءُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْكِنَ ٱللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ أَلُمُ اللّهُ وَفَعْ لَكَ بِالْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُم مَّن كُلّمَ ٱللّهُ وَرَفَعَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَهُ اللّهُ مَن كُلُم اللّهُ اللّهُ مَن كُلُم اللّهُ اللّهُ مَن كَاللّهُ مَن كُلُم اللّهُ اللّهُ مَن كَاللّهُ مَا ﴾.

### الشكل الثاني:



النص من سورة المعارج من الآية ١١٤٤، وهو:

﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مَخْسِينَ أَلَفَ سَنَةٍ ﴿ فَآصِيرٌ صَبْرًا جَمِيلاً ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ وَبَع بَعِيدًا ۞ وَنَرَنهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْهُلِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيدُ حَمِيمًا ۞ يُبَصَّرُونَهُمْ أَيَوَذُ ٱلْمُجْرِمُ ﴾.

#### الشكل الثالث:

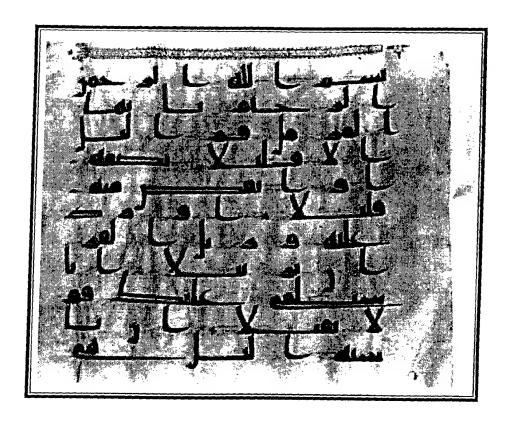

النص من سورة المزمل من أول السورة إلى الآية ٦، وهو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلْمُزَّمِلُ ۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ وَ أَوِ اَنقُصَّ مِنّهُ قَلِيلًا ۞ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبْلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا ۞ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلاً ثَقِيلًا أَنْ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ فَوْلاً اللّهُ عَلَيْكَ فَوْلاً فَقِيلًا أَنْ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ فَوْلاً عَلَيْكَ فَوْلاً عَلَيْكَ فَوْلاً عَلَيْكَ فَوْلاً عَلَيْكَ فَوْلاً عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ فَوْلاً عَلَيْكُ إِلّا عَلَيْلِكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ فَعَلَيْكَ عَلَيْكَ فَوْلاً عَلِيلًا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ فَعْلِيلًا عَلَيْكَ فَعْلِيلًا عَلَيْكُ فَوْلَا اللّهُ عَلَيْكُ فَعْلِيلًا عَلَيْكُ فَوْلِكُ فَا شَوْلِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ فَعَلَيْكُ لَكُ فَلْكُ فَعِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَوْلِا لَقِيلًا عَلَيْكُ فَا شَعْفِي اللّهُ عَلَيْكُ فَلِيلًا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَالْكُ فَقِيلًا عَلَيْكُ فَا شَعْفِي اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَا شَعْفِي اللّهُ عَلَيْكُ عَلْ

## بديف رموزعلامات تجويد الحرهف ومعرفة الوقوف

علامات التمخيع والشرقيق

البيحيم تسمين الحرف وبطيطه

الجلا لذا حياما. وعلا مات بالله طايمي

مطهر وأسبع ثن النحلق.

النرفيق تنحيصا لحرف

وهو لازم لحروف أخص صبيط فضا وللراء المتوجة

وهو لازه لمقينه الحروف ولكيه يعرض للراء، ولام لفظ

﴿ ﴿ وَتَعْسَى الْسَرَقِيقَ وَسِيلًا وَوَقَيْنَا اللَّهِ وَقَلْنَا الْفَلِينَا كَمَا وَسَنِحَ فَيَ الْهَامَسُو}

تَيُّ . وَمُعْسَى اللَّهِ قَبِيقٌ وَسِيرٌ وَالسَّمَخَيْمِ وَعُمَّا } كُمَّا وَصَاحٍ قَسِ الهَامِشِ ا

ان وصيعت هو ق الصياد بل ذائب على أن اللحلق بالسجن أولن وألياً لعن وصفت تحد الصاد على على أن النطق بالصاد أرجح

زمش شاء مسعسير بيبيول مضطة يبدل عقن سكون لألقت الهموط وأله

حدوق كابت مشروكم بر الرسم؛ لعشماني ولكي يتمين اللعلق بها،

لملك متي الألب لتدان يش أديد المها وجبل لالتعلق، فإذ

التسمير المسامو بوق سرما علم يبدل علي رساء الحبرف هـالا

الصفر المسطين وضع قوق حرف الالت ليدل عثى أنه

تركيدا الصركتين اختصاب صمدي كسرتين ايدل على

محور عصراتاه غاد الثاه دريتهاي والعاسيون فيعديننه فيعل عاني

🕬 الاد تناه التناهيس، مر اكوني و السام وكارفلت شلق، سدوف الإخطاء

ويسشط عبدالوجها ويبناز آلفا عند أهبب الكلمة. لدال غلى السكت وطه كعلم الصويد رهبد مون رامن الوقف من

تعامع (الأمامليّين) المستعين المسترارين أمنع التشالي إلى إلى إلى إلى إلى إلى المستعين المستعي

إستيقاً المسطالة عبد أميا بيية البلاوة) والمعط في حالة

﴿ ﴾ وتعلى جواز النر فيق والمفحيم وكما وضع في الهامش!

و و الماء الماء علم الالله والواو و الباء المكام حدوق المدل

وغصالمتها وايكناه بها فتنازت همرقاء

سخلق به مي غويسان ولا مي غوالسا.

الوقف عشر الكنمة التستينية بالالف

وسنشعد عند لوجب أويعدل ألعا

لي الماي من --- ر غور المدريب استثناه العرامة

والمسمومة ولللاء في لفظ الجلالة إن سببت بفتح أو صم،

#### البطين عن كوفيت ويستال ومن حوالايره 🕻 🕡 ادر این او و در او بیشتیج دار طریعه دی تجمعور دارد در ایند خومتان ر این از این استرفتان بیشتر درد در این تو توسیل ۱۳۵۵ - در ۱۱ در در این این مقدر داش از چاکی خوش مرفقات ۱۳۵۱ - این قصیر اما داده در أوا الشميس الماعلة بهدا الدعيانان فمزعفي همجوا إجدادي المشيرة فالمراز الاراز عيرالهما والمعمد 🛈 راءة والأنامان يها للميياتهم وقياطية بمسية فدا اسم فالمحقل د الرائع بمياد 🔞 الديدة الدعيد عبد الأفاراء فيجود التسكوب رة ... و و و معدد د ما دو دال و عنو كل منا جود و معاد مسكل أدوي أأدوه يمانون فلتحتفظه أواغيره رد - قد بينين السويس هي احو الابة بنوات مند ١٠ و ي. وتأس روس عرب المعاوي أو يكون و علاسم الله إراء ١٠٠٠ عملسانهده الاحكاه ونطر قلد طبيعها المطعل حركائين ا. أاما عند الوقف طبيعتن الدمن ديد . لا حكام ويعمل بالعكاد الله العاوص 🚺 يغو لستونظ لسؤين - 🗗 ATTEM ي المصورة والرجال عارف جالان في المرا منحوف يحبب بتسمران حوالا مسيدا فنق الداني ورافلاتها كمالك الإدشاء لاورز فاستكشدو فشتويين في اللاء بالبراء وكخافقه أ يه ي المعدد الشمير م التقاديس و شحاليسين ١٠٠ سكن او تمسيد ولمسرف فيسين وراعدافك خ فالصحيف عدقا وممعضا يروا الواجواء وهيها فيدينيه والالامهاء الكنف فحيات الميهي الديدات مات خرافعلان وبدوا ماصل بودعاء النون السلاكلة او والإنفاء السهاوي ميها صالهاء اً ﴿ ﴿ اللَّهُ وَارْدُورِي فِي صَارِوهِ ﴿ A THE PARTY أ الدلا مان الانقصاء والالحاث، والملمسة والسوافيون ي الما تنياء. وهو النبش بالمرسينيمة يين الإدهام والاطهار مع الهاء ليثه ولم متاصطان المراز والسائدة الأحام للعليقة الجيا الجرها (الأعلية) المستوعم لله

#### وضعت الوق السعاور وعلى النامش

بللا سنتا ويصطنا فوق الجزازاق وكارز وسنطنأ عثيءالهاءش وبيجو رغة احكام التصويب الثن ستج عبب الوهب عليها

- بالإرافوصين أوثي ميع بحوار الوقصاء
- رارز الوفف أولى مع جو زالوسل
- ج الجوار (لوفظ حوار استنوى لطرفان
  - حرز فروم الوطنسا
  - أسهى عن الوهنسا إلا القصير ورد.
- والهوالي الموارز التواقف في الجد الموضاعين والبعل في كليها

المشر هسرا المجاد المجاد المهاج لم بيرد قويلة وخروقها همدت هران الجراد المجادة الثالثان فالحد المحروقات

ورا بدائلوميد ومدا أكتبابته سنعط أأدا الوسل

والل العاملة المسخ

رغشار بيد به التحقيق ويدايط وراسا وأوي بفي صبع مثلثا

ا ١٠٠١ . . . قد المدر يعم ما السام يتوالم القابث الشام الصحالا ستويياء ميباكم وعي البول ويسعط للدالو الدار

ويبش مبيد القدار فكساكنه فم السؤيل منبعد لما نبيته بمسطيعا بارقى الممشيط مبادلوق وبحب الخروقدا بركر فالبدر فليبرز الزبير هاور يدريان والأميلة كالنوة بيحطاء فبشد وعجعتنا الأدابية للأفدد كالمسار المعاد الراماطة الالاحات الراما

 إلى أنما قائد عمل القديدة التعليقة إذا عام جواف القنائد سافت في ومنط الكنمة وهد (10 أم) 🚁 الدرالال سائر ( ( دارات الشائيف الراستين حرفيد ( علمله أحو الكاهمة

## نهاذج من المصحف المعلم





\_ م أَلِمُهُ ٱلْأَكْمِلُ ٱلْيُحِيْفِ الْيُحِيْفِ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ( ] ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ( ) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعَرِضُونَ ۖ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُـوْةِ فَعَلُوْنَ ١١٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلْفِظُوْنَ إِنَّ إِلَّا عَلَيْنٌ أَزُوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِيَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٢ نَه نِ ٱبْتَغَى وَرَاْءَ ذَلِكَ فَأُولَـٰ ۖ **مُمُ ٱلْعَادُوْنَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُوَ** لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ذَعُوْنَ (﴿ وَٱلَّذِينَ هُرْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ ا يُعَافِظُونَ إِنَا أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرَدُوسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ كُنَّ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن سُلَلَةِ مِنْ طِينِ إِنْ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطِفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ إِنَّ ثُمِّ خُرَا خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقِنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَى مَ فَخَلَقِنَا ٱلمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحْمًا ثُبُرُ أَيْسُأْنَهُ خَلْقًا مَا مُورَ فَتَمَادِكَ أُنَّهُ أَحُسَنُ ٱلْخَلِقِينَ إِنَّا أُنَّمَ إِنَّكُم بَعْدُ ذَلِكَ | الْمِيَتُونَ اللَّهِ فُرَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَنُونَ إِنَّ وَلَقَالُمْ خَلَقِنَا فَوقَكُمْ سَبَعَ طَرَاْبِقَ وَمَا كُيًّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِيايِنَ (اللَّهُ

### فهرس المراجع °

- ١- الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب. تحقيق. د. محيي الدين رمضان. دار المأمون
   للتراث ط الأولى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ٢- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا الدمياطي. تحقيق. د. شعبان محمد إسهاعيل، عالم الكتب بيروت، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ط الأولى ١٩٨٧م.
  - ٣- الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي. دار المعرفة. بيروت.
- ٤- أخبار أبي القاسم الزجاجي. تحقيق د. عبد الحسين المبارك. دار الرشيد للنشر، بغداد،
   ١٩٨٠م.
- ٥- أخبار أبي القاسم الزجاجي، تحقيق د. عبد الحسين المبارك، دار الرشيد للنشر، بغداد، ١٩٨٠م.
- ٦- أخبار النحويين البصريين للسيرافي، تحقيق د. محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، ط الأولى،
   ١٩٨٥م.
- ٧- أدب الدنيا والدين لأبي الحسن على البصري، تحقيق د. محمد صباح، منشورات دار مكتب
   الحياة، بروت، ١٩٨٦م.
  - ٨- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
    - ٩- أساس البلاغة للزمخشري، دار التنوير العربي، بيروت، ط الرابعة، ١٩٨٤م.
- ١٠ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، دار إحياء الـتراث العـربي، بـيروت، ط
   الأولى، ١٣٢٨هـ.
- ١١ أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي، سهيلة ياسين الجبوري، مطبعة الأديب، بغداد، ١٩٧٧م.
- ۱۲ أصوات العربية والقرآن الكريم منهج دراستها وتعليمها عند مكي بن أبي طالب، د. عبد الله ربيع محمود، بحث مستل من مجلة كلية اللغة العربية بالرياض، العدد العاشر، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
  - ١٣ -الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس. مكتبة الأنجلو المصرية، ط السادسة، ١٩٨١م.

<sup>(\*)</sup> آثرنا ذكر المراجع بأسمائها، ثم ذكر اسم المؤلف.

- ١٤ الأضداد، لابن الأنباري، تحقيق محمد أبو الفيضل إبراهيم، المكتبة العيصرية، بيروت،
   ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- 10- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، لابن السيد البطليوسي، تحقيق الأستاذ مصطفى السقا، د. حامد عبد المجيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨١م.
  - ١٦- الأمالي لأبي على القالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، ١٩٩٦م.
- ١٧ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين، لابن الأنباري، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، ط، ١٩٨٢م.
- ١٨-البحث اللغوي عند العرب، د. أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط السادسة،
- ١٩ البحر المحيط، لأبي حيَّان الأندلسي، دار الفكر، بيروت، ط الثانية، ٣٠٣ ١هـ/ ١٩٨٣م.
  - ٢-البداية والنهاية، للحافظ ابن كثير، نشر دار الفكر العربي.
  - ٢١- البرهان في تجويد القرآن، للأستاذ: محمد الصادق قمحاوي، ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٦م.
- ٢٢-البرهان في علوم القرآن للزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيسل، بـيروت، ١٣٣٨هـ/ ١٩٨٨م.
- ٢٣- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط الثانية، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
  - ٢٤-البيان والتبيين للجاحظ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت.
- ٢٥- تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط الرابعة، ١٩٩٠م.
- ٢٦-تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بـيروت، ط الرابعـة، ١٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.
  - ٢٧- تاريخ القرآن، د. عبد الصبور شاهين، دار الاعتصام، القاهرة، ١٩٩٨م.
  - ٢٨-تاريخ اللغات الساميَّة والفنون، دار القلم، بيروت، ط الأولى، ١٩٨٠م.
- ٢٩-التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، تحقيق الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان، دار النفائس، بيروت، ط الثانية، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- ٣٠ التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد، لأبي عمرو الداني، تحقيق د. أحمد عبد التواب، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٩٣م.

- ٣١-التعريفات للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني، تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، ط الأولى، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٧م.
- ٣٢-التفكير الصوتي عند العرب بين الأصالة والتحديث، د. صلاح الدين محمد قناوي، الجريسي للطباعة، القاهرة، ١٩٩٧م.
- ٣٣-التمهيد في علم التجويد، لابن الجزري، تحقيق د. غانم قدُّور الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، ١٤٠٧هـ/ ١٩٨٦م.
- ٣٤- تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين، لأبي الحسن على بن محمد النوري الصفاقسي، تقديم وتصحيح: محمد الشاذلي النيفر، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، تونس ١٩٧٤م.
- ٣٥- التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، عني بتصحيحه أو توير تزل، مطبعة الدولة، استانبول، ١٩٣٠م.
  - ٣٦-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٨٥م.
- ٣٧- الجمع الصوتي الأول للقرآن (المصحف المرتل)، د. لبيب السعيد، دار المعارف بمصر، ط الثانية، ١٩٧٨ م.
  - ٣٨- حاشية الصبَّان على شرح الأشموني، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
- ٣٩ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، تأليف د. عبد الصبور مرزوق وآخرين،
   المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.
- ٤ الحيوان للجاحظ، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، منشورات المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، ط الثالثة ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٩م.
- 13- الخصائص، لابن جني، تحقيق الأستاذ/ محمد على النجار الهيئة المصرية العامة للكتابة، ط الرابعة، ١٩٩٩م.
  - ٤٢ الخط العربي وأدوات الكتابة، د. مجاهد توفيق الجندي، ط الثانية، ٤٠٤ هـ/ ١٩٩٣م.
- ٤٣ الخطاطة: الكتابة العربية، د. عبد العزيز الدالي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٠٠٠ هـ/ ١٤٠٨ م.
- ٤٤ الخليل بن أحمد، عبد الحفيظ أبو السعود، شركة الاتحاد للتجارة والطباعة والنشر، القاهرة.
- 20-دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي، د. صلاح الدين المنجد، بيروت، ١٩٧٢م.

- ٤٦-دراسات في علم الكتابة العربي، د. محمود عباس حمودة، دار غريب للطباعة، القاهرة، ١٩٨١م.
- ٤٧ دراسات في فقه اللغة، د. صبحي الصالح، دار العلم للملايسين، بيروت، ط التاسعة، ١٩٨١م.
- ٤٨ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، تحقيق: على محمد معوض وآخرين،
   دار الكتب العلمية، ببروت، ط الأولى، ١٩٩٤م.
- ٩٤ رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات، د. عبد الفتاح إسهاعيل شلبي، ط مكتبة نهضة
   مصر، ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م.
- ٥-رسم المصحف، دراسة لغوية حديثة، د. غانم قدُّور الحمد، ط بغداد، ٢٠٤١هـ/ ١٤٠٢م.
- ١٥ الساميُّون ولغتهم تعريف بالقرابات اللغوية والحضارية عند العرب، د. حسن ظاظا، دار
   القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط الثانية، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
- ٥٢ السبعة في القراءات، لابن مجاهد، تحقيق: د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط الثانية، ١٩٨٠ م.
- ٥٣ سر صناعة الإعراب لابن جني، تحقيق د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط الأولى، ٥٣ سر صناعة الإعراب لابن جني، تحقيق د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط الأولى،
- ٥٥ سلامة اللغة العربية المراحل التي مرت بها، عبد العزيز عبد الله محمد، مطابع جامعة الموصل، بغداد، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.
- ٥٥- شرح شافية ابن الحاجب، للرضي، تحقيق محمد نور الحسن وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٢م.
- ٥٦ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، مطبعة مصطفى الحلبي، ١٩٦٣ م.
  - ٥٧- شرح المفصل لابن يعيش، ط عالم الكتب ومكتبة المتنبي، بيروت، القاهرة.
- ٥٨ الصاحبي، لابن فارس، تحقيق السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٩٧٧م.
- ٩ صبح الأعشى في صناعة الإنشا، لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي، المؤسسة المسرية
   العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.

- ٠٠- صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر، بيروت، ط الثانية، ١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨ م.
  - ٦١ ضُحى الإسلام، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط العاشرة.
- ٦٢ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ط الثانية، ١٩٨٤م.
- ٦٣ ظاهرة التنوين في اللغة العربية، د. عوض المرسي جهاوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الأولى، ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٢م.
- 75-العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ليوهان فك، ترجمة: د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م.
- 70-العقد الفريد، لابن عبد ربه الأندلسي، تحقيق إبراهيم الإبياري، قدم له د. عمر عبد السلام تَدْمري، مكتبة الرشد، الرياض.
- 77 علم اللغة وفقه العربية بين القدامي والمحدّثين، د. عيد محمد الطيب، دار البشري للطباعة، ط الثانية، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م.
- ٦٧ عيوب النطق، دراسة في كتاب الكامل للمبرد، د. عبد التواب مرسي الأكرت، دار البشرى للطباعة، القاهرة، ط الأولى، ١٩٩٨م.
  - ٦٨ غاية المريد في علم التجويد، تأليف عطية قابل نصر، ط الرابعة، ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤م.
- ٦٩ –غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، عني بنشره: برحستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثالثة، ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
- · ٧- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد العزين بن باز وآخرين، دون تاريخ.
- ٧١- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني، راجعه وعلق عليه
   هشام البخاري، خضر عكاري، المكتبة العصرية، بيروت، ط الأولى، ١٩٩٧م.
- ٧٢- فصول في فقه العربية، د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط الثانية، ١٩٨٣ م.
  - ٧٧- فقه اللغة، د. على عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، ط الثامنة.
- ٧٤- في رحاب التفسير للشيخ عبد الحميد كشك، المكتب المصري الحديث، القاهرة، ١٩٨٧م. ٧٥- في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ط الشرعية الحادية عشرة.

- ٧٦- في علم الكتابة العربية، د. عبد الله ربيع محمود، مطبعة الجريسي، القاهرة، ط الأولى، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.
- ٧٧- فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للمناوي، ضبطه وحققه أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
- ۷۹-القراءات القرآنية تاريخ وتعريف، د. عبد الهادي الفضلي، دار القلم، بيروت، ط الثانية، ١٩٨٥ م.
  - ٨ قصة الكتابة العربية إبراهيم جمعة، دار المعارف بمصر، ط الثالثة، ١٩٨١م.
- ٨١- القياس في اللغة العربية، د. محمد حسن عبد العزيز، دار الفكري العربي، القاهرة، ط الأولى، ١٩٩٥م.
- ٨٢-الكامل للمبرد، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، دون تاريخ.
- ٨٣-الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٦٦-١٩٧٨م.
- ٨٤-كتاب أخبار المصحفين لأبي أحمد العسكري، علق عليه مسعد عبد الحميد السعدني، مكتبة القرآن، القاهرة، ١٩٩٤م.
- ٨٥-كتاب التذكرة في القراءات لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، تحقيق د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم، مطابع الزهراء، القاهرة، ط الثانية، ١٩٩١م.
- ٨٦-كتاب الغرر المثلثة والدرر المبثثة للفيروز أبادي، تحقيق د. سليهان العايد، مكتبة نوار مصطفى الباز، مكة المكرمة.
  - ٨٧-كتاب المصاحف للسجستاني، مؤسسة قرطبة، الهرم ١٩٨٦م.
- ٨٨-كتاب النقط لأبي عمرو الداني، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٧٨م.
- ٨٩-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخــشري، دار المعرفــة، بيروت.
- ٩ لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، د. عبد العزيز مطر، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٧م.
  - ٩١ لسان العرب، لابن منظور، تحقيق عبد الله علي الكبير وآخرين، ط دار المعارف بمصر.

- ٩٢ اللغة بين المعيارية والوصفية، د. تمام حسان، الدار البيضاء، المغرب، ١٩٩٢م.
- ٩٣-اللغة الشاعرة، مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية، عباس محمود العقاد، مكتبة غريب، القاهرة، ١٩٨٨م.
- ٩٤ اللغويون والمحدِّثون ومنهجهم في توثيق النص، د. عبد التواب مرسي الأكرت، دار البشرى للطباعة والنشر، القاهرة، ط الأولى، ١٩٩٩م.
- 90 مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح، دار العلم للملايسين، ط السابعة عشر، ١٩٨٨ م.
- ٩٦ مباحث في علوم القرآن، منَّاع القطَّان، دار غريب للطباعة، القاهرة، ط الخامسة، ١٩٨١م.
  - ٩٧ مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة، العدد السادس، ١٩٨٨م.
- ٩٨-محاضر الجلسات في الدورة الثانية والعشرين لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، المطابع العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.
  - ٩٩-المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني، تحقيق. د. عزة حسن، دمشق، ١٩٦٠م.
    - ١٠٠ المدارس النحوية، د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط الخامسة، ١٩٨٣ م.
- ١٠١- المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي، شرح وتعليق محمـد جـاد المـولى وآخـرين منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٨٧م.
- ١٠٢ مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، د. ناصر الدين الأسد، دار المعارف بمصر،
   ط السابعة، ١٩٨٨ م.
- ١٠٣ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي، تحقيق: د. عبد العظيم الشناوي، دار
   المعارف بمصر، ١٩٧٧م.
  - ١٠٤ مصحف الأزهر الشريف، مطبعة المصحف الشريف، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.
  - ١٠٥ مصحف التجويد بالرسم العثاني، مؤسسة الإيبان، بيروت، ط الأولى، ١٤٠٢ هـ.
- ١٠٦ مصحف التجويد ﴿ وَرَتُّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾، دار المعرفة، دمشق، ط الرابعة، ١٤٢٠هـ.
  - ١٠٧ المصحف المعلِّم، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط الأولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م.
- ١٠٨ مصحف المدينة المنورة، ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنـورة، ١٤١٨هـ.
  - ١٠٩ المطالع النصرية للهوريني، المطبعة الخيرية بمصر، ط الأولى، ١٣٠٤ هـ.
  - ١١٠- المظاهر الطارئة على الفصحي، د. محمد عيد، عالم الكتب، القاهرة، ١٩٨٠م.

- ١١١ معاني القرآن للفرَّاء، تحقيق أحمد يوسف نجاتي وآخرين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط الثانية، ١٩٨٠م.
- ١١٢ المعجم العربي نشأته وتطوره، د. حسين نصار، دار مصر للطباعة، ط الثانية، ١٩٦٨م.
- ١١٣ معجم مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق نديم مرعَ شٰلي، دار الفكر، ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢ م.
- ١١٤ معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، دار الجيل،
   بيروت، ١٤٢٠هـ.
  - ١١٥- المعجم الوسيط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط الثانية، بدون تاريخ.
- ١١٦ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي، تحقيق: عوَّاد معروف وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى، ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م.
- ۱۱۷ المعيار في التخطئة والتصويب، دراسة تطبيقية، د. عبد الفتاح سليم، دار المعارف بمصر، ١٩٩١م.
  - ١١٨ المقتضب للمبرد، تحقيق: د. محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت.
    - ١١٩ مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت، ط السابعة، ١٩٨٩م.
- ١٢٠ مقدمة الصحاح، تأليف أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط الرابعة، • ١٩٩٠م.
- ١٢١ المقنع في رسم مصاحف الأمصار لأبي عمرو الداني، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٧٨م.
  - ١٢٢ من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط السادسة، ١٩٧٨م.
- ١٢٣ الموضح في وجوه القراءات وعللها. لابن أبي مريم، تحقيق: د. عصر حمدان الكبيسي، مطبوعات الجماعة الخيرية بجدّة، ط الأولى، ٩٩٣م.
- ١٢٤ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوي، دار المنار، ط الخامسة، ١٢٨ هـ/ ١٩٧٨م.
- ١٢٥ النشر في القراءات العشر لابن الجزري، صححه على محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٢٦ نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها، للأب أنستاس ماري الكرملي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

- ١٢٧ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
- ١٢٨ النهاية في غريب الحديث والأثر لابس الأثبر، تحقيق طاهر أحمد النزاوي، ومحمود الطناحي، دار الفكر، القاهرة.
- ٩٢٩ نهاية القول المفيد في علم التجويد، محمد مكي نصر، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، ١٣٤٩ هـ.
  - ١٣٠ وثاقة نقل النص القرآني، د. محمد حسن جبل، دار الصحابة للتراث بطنطا، ٢٠٠١م.
    - ١٣١ الوسيلة لترتيل القرآن الكريم، دار الوسيلة، جلة، ط الأولى، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م.

## فهرس الموضوعات

| • المقدمــة                                                    |
|----------------------------------------------------------------|
| ● الفصل الأول: اللحن:                                          |
| ١ – معنى اللحن عند العرب                                       |
| ٢- نشأة اللحن                                                  |
| ٣- صور من اللحن في العصر الجاهلي٢٢                             |
| ٤ - اللحن في العصر الإسلامي                                    |
| ٥- مظاهر من اللحن في قراءة القرآن الكريم                       |
| <b>أق</b> سام اللحن                                            |
| <ul> <li>الفصل الثاني: توثيق النص القرآني بالكتابة:</li> </ul> |
| أولاً : كتابة القرآن في عهد الرسول ﷺ٣٦                         |
| ثانيًا : كتابة القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه              |
| تسمية القرآن بالمصحف                                           |
| ثالثًا : كتابة القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه                |
| نسخ المصاحف العثهانية                                          |
| عدد المصاحف العثمانية والجهات التي وزعت عليها                  |
| نسخة المصحف العثماني المحفوظة في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة   |
| رابعًا: ترتیب آیات القرآن وسوره                                |
| خامسًا: رسم المصحف٨                                            |
| •الفصل الثالث: الضبط المصحفي:                                  |
| آلمهيلگهيد                                                     |
| مصطلحات وتعريفات (الضبط والنقط والشكل)٣                        |
| النقط والشكل في الاصطلاحه                                      |
| نشأة الضبط٧                                                    |
| أولًا: مرحلة النشأة (نقط أبي الأسود)                           |
| كيفية نقط المصاحف على هذه الطريقة                              |
| ثانيًا : مرحلة الإعجام في الحروف                               |

| معنى الإعجام في اللغة                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| التصحيف ومظاهره٧٧                                                               |
| إعجام الحروف١٠٠٠                                                                |
| موقفُ العلماء من الإعجام٨٧                                                      |
| الترتيب الألفبائي للحروف                                                        |
| ثالثًا: الحركات عند الخليل                                                      |
| تمهيل                                                                           |
| دور الخليل في الضبطدور الخليل في الضبط                                          |
| الرمز إلى الحركات بحروف المد                                                    |
| تطور الحركات                                                                    |
| ١ – الفتح والكسر                                                                |
| ٢- التنوين٠٠                                                                    |
| ٣- السكون                                                                       |
| ٤ – الصفر المستدير والمستطيل                                                    |
| ٥ – التشديد                                                                     |
| ٦- علامة الله                                                                   |
| ٧- الرَّوْم٧                                                                    |
| ٨- الإشبام                                                                      |
| ٩- همزة الوصل والقطع                                                            |
| الشكل بين الكراهية والترخيص                                                     |
| المعارضون                                                                       |
| المرخّصون                                                                       |
| رابعًا: اصطلاحات الضبط في المصاحف الحديثة                                       |
| ١ - اصطلاحات الضبط في مصحف المدينة النبوية والأزهر الشريف١٤٨                    |
| ٧- اصطلاحات الضبط في مصحف التجويد بالرسم العثماني١٥٢                            |
| ٣- اصطلاحات الضبط في مصحف التجويد ( وَرَتُّلِ الْفُرْآنَ تَرْتِيلاً ) ١٥٥٠٠٠٠٠٠ |
| ٤ – المصحف المعلّم                                                              |

| معجف المعلم. ١٦٤ | تعريف رموز علامات تجويد الحروف ومعرفة الوقوف والضبط في المه |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 174              | سهات التطور في المصحف المعلِّم                              |
|                  | المستوى الأول                                               |
|                  | المستوى الثاني                                              |
| ١٧٤              | أولًا: الرموز الجديدة                                       |
| ١٧٤              | ١ – علامات المدّ ومقاديرها                                  |
| 140              | ٢ – رموز الإدغام والغنة                                     |
| ١٧٥              | (أ) رموز الإدغام والغنة                                     |
|                  | (ب) الغنة                                                   |
| ۲۷۱              | (ج) رمز الإخفاء                                             |
| ΥΥ               | (د) رموز علامة الإقلاب                                      |
| ٧٧               | (هـ) رموز علامات القلقلة                                    |
| ٧٨               | (و) رموز علامات التفخيم والترقيق                            |
| v 9              | ثانيًا : تدوين الحكم التجويدي مع علامة الوقف                |
| ۸٦               | • الخاتمة                                                   |
| ۹ •              | نهاذج من المصحف العثهاني                                    |
| ۹۳               | جدول تعريف الرموز والعلامات من المصحف المعلم                |
| ۹٤               | نهاذج من المصحف المعلم                                      |
| 37               | ● قهرس المراجع                                              |
| ٥.,              | • فهر الرفر عات                                             |

# تم بحمر (لله تعالى

## إصدارات المؤلف

- ١ عيوب النطق (دراسة في كتاب الكامل للمبرد) دار النشر للطباعة. ط. الأولى ١٩٩٨م.
- ٢ ابن منظور ومظاهر التضخم في معجمه، دار البشري للطباعة. ط. الأولى ١٩٩٨م.
- ٣- قضايا نحوية في ضوء المعطيات الصوتية. بحث منشور في مجلة الزهراء. كلية
  - الدراسات الإسلامية والعربية، فرع البنات بالقاهرة. العدد السادس عشر ١٩٩٨م.
  - ٤ اللغويون والمحدِّثون ومنهجهم في توثيق النص. دار البشري .ط. الأولى ١٩٩٩م.
- ٥- شمس العلوم لنشوان بن سعيد الحميري، دراسة معجمية، دار البشرى .ط.
  - ۲۰۰۱م.
  - ٦ النظم اللغوية في لهجة أبو صير وعلاقتها بالفصحي . دار السعادة .ط. الأولى ٢٠٠٢م.
    - ٧- النُّذرة عند ابن دريد معناها وصورها. دار السعادة .ط. الأولى ٢٠٠٣م.
- ٨- ظواهرلغوية في الأمثال العربية، دراسة في المستقصى للزمخشري. شركة ناس للطباعة
   .ط. الأولى ٢٠٠٤م.
  - ٩- الضبط المصخفي نشأته وتطوره .ط. الأولى ٢٠٠٤م، ط. الثانية ٢٠٠٨م.
    - ١٠ دراسات في المعاجم الخاصة .ط. الأولى ٢٠٠٤م، ط. الثانية ٢٠٠٦م.
- ١١- أثر اللهجة المحلية في لغة الشعر ضوء كتاب عبث الوليد، لأبي العلاء المعري، دراسة صوتية. بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة، العدد الثالث والعشرون ٢٠٠٥م.
   ١٢- أثر اللهجة المحلية في لغة الشعر في ضوء كتاب عبث الوليد، لأبي العلاء المعري، دراسة بنيوية، بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة، العدد الرابع والعشرون ٢٠٠٦.
  - ١٣ بين القراءات القرآنية واللهجات العربية. (تحت الطبع)

تطلب هذه الإصدارات من مكتبة الاداب ٤٢ ميدان الأويرا - ت: ٢٣٩٠٠٨٦٨